# وتفة مع جرجي زيدان

تأليف د. عبد الرحمن العشماوي

9۲۸, ۱۹۲ و العشهاوي، عبد الرحمن صالح وقفة مع جرجي زيدان/ عبد الرحمن صالح العشهاوي. - الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م. ص ، سم ردمك ٧-٢٠٠ - ٢٠٠ - ٩٩٦٠هـ و ١٣٣٣هـ ١٠ زيدان، جرجي، ت ١٣٣٣هـ ١٠ زيدان، جرجي، ت ١٣٣٣هـ مصر ٢٠ القصص التاريخية العربية ـ مصر ٣٠ القصة العربية ـ مصر

أ. العنوان.

٤. الإسلام ـ دفع مطاعن.

ردمك ۷\_۰۰۲ - ۲۰\_۰۹۹۰ رقم الايداع ۲۲۲۱/ ۱۶

الطبعة الأولى ١٤١٤هـ / ١٩٩٣ م حقوق الطبع محفوظة

الناشر مكتبة العبيكان الرياض ـ العليا ـ طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة ص.ب ٢٨٠٧ آلرمز ١١٥٩٥ هاتف ٤٦٥٤٤٢٤ فاكس ١٢٥٠١٢٩



#### الإهداء:

إلى الذكرى العطرة للشاعر الإسلامي الراحل عمر بهاء الدين الأميري\_رحمه الله\_الذي قال:

«لو كنت متخذًا من الإنسانية المطلقة ابناً لاتخذته عبد الرحمن العشهاوي» . . . وفاءً له ، وتقديرًا لفكره النزيه وشاعريته المتدفقة التي ظلَّ فيها «مع الله» حتى فارق الحياة .

•

#### المقدمية

التاريخ الإسلامي هـو المصدر الأول للرواية التاريخية الإسلامية، حيث لجأ إليه عدد من الكتاب، واستقوا من منبعه قضايا دينية وفكرية وسياسية، عرضوها على القراء من خلال أعال قصصية تختلف من حيث الجودة، والدقة، والأمانة التاريخية بحسب اختلاف اتجاهات الكتاب وميولهم (١).

وجرجي زيدان، يعد من أوائل من كتبوا روايات تاريخية مستمدة في إطارها العام من التاريخ الإسلامي، بل إن كثيرًا من النقاد يعدونه رائدًا للقصة التاريخية الإسلامية في عالمنا العربي.

(إن جرجي زيدان كاتب متعدد المواهب، وباحث أصيل في التاريخ والأدب، ولكنه يتميز بكتابة الرواية التاريخية بحيث يتسنم مكانة الريادة فيها في تاريخ الأدب العربي الحديث، فقد أصدر اثنتين وعشرين رواية ما بين عامي ١٨٩١ و١٩١٤م،

<sup>(</sup>١) انظر كتاب «الفن القصصي في الأدب المصري الحديث» لمحمود حامد شوكت (دار الفكر العربي، بدون تاريخ)، ص ١٣٨. وكتاب «بانوراما الرواية العربية الحديثة» للدكتور سيد حامد النساج (الطبعة الأولى، بيروت: المركز العربي للثقافة والعلوم)، ص ٤٥ وما بعدها.

تسجل أحداثا من تاريخ العرب والمسلمين منذ عصر ما قبل الإسلام حتى العصر الحديث» (١)

وهذا رأي أكثر النقاد العرب في العصر الحديث، بينها يرى بعض الكتاب أن الريادة في هذا الأمر ليست خالصة لجرجي زيدان فقد سبقه سليم البستاني المتوفى سنة ١٣٠١هـ/ ١٨٨٤م حيث ألف روايات تاريخية منها «الهيام في فتوح الشام» و«الإسكندر» و«زنوبيا» الصادرة ما بين عامي ١٨٧١م و١٨٧١م

ومها كان الاختلاف فإن جرجي زيدان يظل سابقًا لغيره في هذا المجال حيث أكثر من الكتابة فيه، فأصدر اثنتين وعشرين رواية تاريخية تحت عنوان عام هو «روايات تاريخ الإسلام» منها: (أرمانوسة المصرية) صدرت عام ١٨٩٥م، و(فتاة غسان) ١٨٩٧م، و(عـندراء قـريش) ١٨٩٩م، و(السابع عشر من رمضان) ١٩٠٠م، و(غادة كربلاء) ١٩٠١م، و(الحجاج ابن يـوسف) ١٩٠٢م، و(فتح الأنـدلس) ١٩٠٣م، و(شـارل وعبد الرحن) ١٩٠٤م، و(أبـو مسلم الخراساني) ١٩٠٥م، و(العباسـة أخت الرشيـد) ١٩٠٨م، و(أحمد بن طولون) و(أحمد بن طولون)

<sup>(</sup>١) رواية «الأسير» لجرجي زيدان (دار الهلال، طبعة عام ١٩٨٥م)، المقدمة بقلم الدكتور محمد مصطفى هدارة.

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي، جـ٣، ص ١٧٧.

۱۹۰۹م، و(عبد الرحمن الناصر) ۱۹۱۰م، و(الانقلاب العثماني) ۱۹۱۱م، و(فتاة القيروان) ۱۹۱۲م، و(صلاح الدين ومكائد الحشاشين) ۱۹۱۳م، و(شجرة الدر) ۱۹۱۳م. فالمقصود بالريادة هنا السبق وليس التفوق الفني، والصدق التاريخي كما سنبين فيما بعد.

إن الرواية التاريخية الإسلامية بالمفهوم الفني المعاصر للرواية، تكتسب أهميتها من أهمية أحداث التاريخ الإسلامي أولا، ثم من المستوى الفني الذي يحققه الكاتب الروائي اختيارًا للأحداث وحسن عرضٍ لها ومراعاة للانسجام بين أشخاصها. وهنالك مقاييس نقدية عامة متفق عليها في هذا المجال، من أهمها وجوب مراعاة صحة دلالة الحدث التاريخي بحيث تسلم أحداث التاريخ من التحريف والتغيير في أصل روايتها أو في مدلولها، وهذا مقياس نقدي في غاية الأهمية، لأن الرواية بصورتها الفنية تستدعي قدرًا من الخيال يتم به الربط بين أحداثها وشخوصها، وهنا يتفاوت الكتّاب في مدى قدرتهم على مراعاة حقائق التاريخ والمواءمة بينها وبين الجانب الخيالي في مالي العمل الروائي.

وهذه الجوانب المهمة هي التي دفعتني إلى هذه الوقفة القصيرة مع جرجي زيدان وبعض رواياته التي استمد أحداثها من التاريخ الإسلامي.

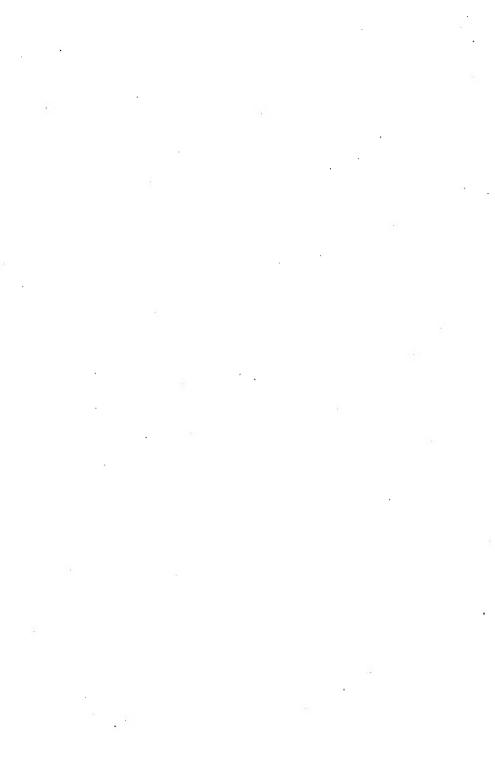

## مَنْ هو جرجي زيدان؟

هو جرجي بن حبيب زيدان، لبناني من عبن عنوب، ولد في بيروت عام ١٨٦١م، وقد اضطر إلى ترك المدرسة صغيرًا، ثم تعلم الإنجليزية، والتحق بالكلية السورية الإنجيلية «الجامعة الأمريكية» ودرس بها الطب، ثم نشأت أحداث دفعته إلى الهرب فغادر الشام متجهًا إلى مصر حيث انصرف فيها إلى الصحافة والتأليف والنشر والترجمة، وقد قام بعدة أعهال من أبرزها مصاحبته للحملة الإنجليزية على السودان ترجمانًا لها، وقد عاد إلى بيروت حيث درس اللغات السامية بها، ثم رجع إلى القاهرة بعد زيارة إنجلترا، وأسس بها مجلة الهلال عام ١٨٩٢م، وقد قام برحلات إلى بلدان مختلفة في أنحاء العالم، وتوفي سنة ١٩١٤م في برحلات إلى بلدان مختلفة في أنحاء العالم، وتوفي سنة ١٩١٤م في القاهرة.

وكان جرجي زيدان يكتب في مجلة المقتطف حتى سنة ١٨٨٨م ولم يشغله نشاطه الصحفي عن تأليف الكتب التاريخية، حيث ألف في مجال التاريخ الكتب التالية: تاريخ مصر الحديث في جزأين صدر عام ١٨٨٩م، وتاريخ التمدن الإسلامي في خمسة أجزاء صدر عام ١٩٠٢م، وتاريخ العرب قبل الإسلام صدر جزؤه الأول عام ١٩٠٨م وتاريخ الماسونية العام صدر عام ١٨٨٩م، وتراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر صدر عام ١٩٠٢م، وكتاب رحلة جرجي زيدان إلى أوروبة عام ١٩١٢م، والتاريخ العام منذ الخليقة إلى الآن صدر منه الجزء الأول عام ١٩١٨م، وتاريخ إنجلترا منذ نشأتها إلى هذه الأيام صدر عام ١٨٩٩م، وتاريخ اليونان والرومان (مختصر) صدر عام ١٨٩٧م. وألف كتبًا في علوم مختلفة غير التاريخ منها: تاريخ آداب اللغة العربية في أربعة أجزاء علوم فصولاً صدر أولها سنة ١٨٩٤م في عدد الهلال التاسع من السنة نشره فصولاً صدر أولها سنة ١٨٩٤م، في عدد الهلال التاسع من السنة

الثانية، وآخرها في أواخر السنة الثالثة، ثم شغل عنه مدة تربو على عشر سنوات، حيث عاد إليه وجمع مادته في كتاب حمل هذا الاسم وطبعت طبعته الأولى عام ١٩٧١م، وقد طبعت الطبعة الثانية منه عام ١٩٧٨م، نشرتها دار مكتبة الحياة ببيروت. وكتاب تاريخ اللغة العربية صدر عام ١٩٠٤م، وكتاب القدماء صدر عام ١٩٠٦م، وكتاب الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية صدر عام ١٨٨٦م. وله كتاب بعنوان مختارات جرجي زيدان في فلسفة الاجتماع والعمران، صدر عن دار الهلال عام ١٩٢٠م (١).

وإن مما يدعو إلى التساؤل - عند كثير من النقاد - في أمر جرجي زيدان هذا التوجه منه إلى التاريخ الإسلامي يستقي منه مادة رواياته التاريخية، وقد فسر بعضهم هذا الأمر بقوله: «وعندما ترك لبنان واستقر في مصر، وجد نفسه في بيئة إسلامية لها معتقداتها الخاصة وتقاليدها، فآثر أن يكيف نفسه وفق ما تتطلبه بيئته الجديدة، واندمج في أهلها واستبطن عقلياتهم، واستطاع بآثاره العلمية والأدبية والصحفية أن يرضي الطبقات المختلفة» (٢).

بينها يرى بعض النقاد رأيا آخر فيقول: «وهكذا قدمنا ملاحظاتنا حول

<sup>(</sup>۱) انظر الجزء الرابع من كتاب «تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان، ص ٦٤٥ ففيه بيان لمؤلفات جرجي زيدان (الناشر دار مكتبة الحياة)، وانظر كتاب: «جرجي زيدان: حياته أعياله عنه ، تأليف نظير عبود (الطبعة الأولى، دار الجليل، ١٤٠٣)، وكتاب: «جرجي زيدان في الميزان» لشوقي أبي خليل (دار الفكر تصوير ١٤٠٣هـ عن الطبعة الثالثة المم ١٩٨١م)، واقرأ كذلك مقدمة رواية «فتح الأندلس» لجرجي زيدان الصادرة عام ١٩٨٤م بقلم: المدكتور محمود علي مكي، وانظر كذلك كتاب «الجديد في الأدب العربي» لحنا فاخوري، جـ٦ (الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، ١٩٦٩) ص ٣٩٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) محمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث (الطبعة الثالثة، دار الثقافة، ١٩٦٦م)، ص ١٧٦.

روايات جرجي زيدان التي تعمد فيها التخريب والكذب لأجل تحقير العرب، عن سوء قصد، لا عن جهل فلا ينقص جرجي العلم بعد أن أوهم قراءه أنه عاد إلى مصادر ومراجع عربية، لكنه تعمد التحريف وتعمد الدس والتشويه، وتعمد فساد الاستنباط مع الطعن المدروس لعملته الأجنبية (١)، ولتعصّبه الديني الذي جعله ينظر إلى تاريخنا العربي الإسلامي، وآداب اللغة العربية بعين السخط والحقد» (٢).

ويتناول بعض الكتاب هذا الموضوع بقدر كبير من الهدوء فيقول: "إن من البدهي ألا نجد تفسيرًا إسلاميًّا للتاريخ في روايات جرجي زيدان، ذلك لأن هذا التفسير لا يصدر إلا عن كاتب آمن به، وجرجي زيدان صاحب عقيدة مختلفة عن العقيدة الإسلامية، ثم إنه غير متعاطف مع هذا التاريخ الذي يكتب رواياته» (٣).

وإذا تأملنا هذه الآراء وجدناها تتفق على أن جرجي زيدان قد اتجه إلى التاريخ الإسلامي لأهداف شخصية لا علاقة لها بالرغبة في إحياء هذا التاريخ، وترسيخ مكانته في النفوس. ولن أتدخل الآن بطرح رأي في هذه المسألة، ولكنني سأترك الدراسة التحليلية لرواية «صلاح الدين الأيوبي» تبين وجه الحق فيها.

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب «تاريخ الماسونية» لجرجي زيدان لترى كيف يمتدح الماسونيين ويعد نفسه واحدا منهم.

<sup>(</sup>٢) شوقي أبو خليل، جرجي زيدان في الميزان، ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) مأمون فريـز جرار، خصائص القصة الإسلامية (الطبعـة الأولى، جدة: دار المنارة، ١٤٠٨هـ) ص ١٧٩.

# صلاح الدين الأيوبي(١)

رواية تاريخية تعرض أحداثا كثيرة، صغيرة وكبيرة، خيالية وحقيقية، تختص بحقبة تاريخية معينة، وهي الحقبة التي عاش فيها «العاضد» (٢) أحد الخلفاء الفاطميين في مصر، وعاش فيها «المستضيء» (٣) أحد الخلفاء العباسيين في العراق، واشتهر فيها «نور الدين محمود» (٤) في الشام و"صلاح الدين الأيوبي» (٥) في مصر. الرواية تغطي مساحة ورقية تتجاوز الثلاثمائة والخمسين صفحة من القطع المتوسط، وتتكون من سبعة وستين مقطعا لكل مقطع منها عنوان يدل على ما يجري فيه من الأحداث.

<sup>(</sup>١) (دار الهلال)، تقديم ودراسة د/ ثناء أنس الوجود.

<sup>(</sup>۲) العاضد لدين الله عبد الله بن يوسف بن الحافظ لدين الله تولى الخلافة سنة ٥٥٥هـ وخلع ومات سنة ٦٧٥هـ، خلعه صلاح الدين الأيوبي، وانظر «تاريخ الخلفاء» للسيوطى (دار الفكر، ١٣٩٤هـ)، ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) المستضيء بأمر الله الحسن أبو محمد بن المستنجد بالله، عرف عنه العدل والكرم والحلم والأناة، وتوفي في ذي القعدة سنة ٥٧٥ هـ، وانظر «تاريخ الخلفاء» للسيوطي، ص ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٤) نور الدين محمود بن زنكي، ملك الشام وديار الجزيرة ومصر، وهو أعدل ملوك زمانه وأجلّهم وأفضلهم، وكان موفقا في حروبه مع الصليبيين، توفي عام ٥٦٩هـ، وانظر الأعلام للزركلي، جـ٨، ص ٤٦، والبداية والنهاية لابن كثير، جـ١٦، ص ٢٧٠، ص ٢٧٠، ص ٢٧٠،

<sup>(</sup>٥) يوسف بن أيوب بن شاذي وكان يلقب بالملك إلناصر، وهو من أشهر ملوك زمانه، كان شجاعا مجاهدا، توفي عام ٥٨٩هـ، وانظر «الأعلام» جـ ٩، ص ٢٩١، وكتاب «صلاح الدين الأيوبي» لعبد الله علوان (الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٣٩٤هـ).

يبدأ الكاتب روايته بمقدمة تاريخية يسميها «فذلكة» يشير فيها إلى روايته السابقة لهذه الرواية وهي «فتاة القيروان» (١) التي انتهت بدخول مصر في حوزة الفاطميين والعبيديين سنة ٣٥٨هـ (٢)، ويوضح فيها \_ بإيجاز \_ وضع الدولة الفاطمية في مصر في تلك الفترة .

ونظرًا لطول الرواية، ولكثرة الاستطراد فيها، والمبالغة في سرد أخبار جانبية، ووصف للأماكن والأشخاص، والأثاث والمواكب وصفًا طويلًا، فإننا لن نتبع هنا ما صنعناه في الأعمال القصصية التي درسناها سابقا للسحار، والعريان، وطه حسين (٣) من تلخيص لمقاطع الرواية وفصولها بل إننا سنجعل التلخيص هنا ضمن الدراسة التحليلية والنقدية التي سنحاول فيها أن نلم بأكبر قدر من أحداث رواية «صلاح الدين الأيوبي» وأشخاصها.

يلفت نظر المتابع لروايات تاريخ الإسلام التي كتبها جرجي زيدان تركيزه على اختيار أسهاء الأشخاص عناوين لها، وبخاصة أسهاء المشاهير من شخوص التأريخ الإسلامي كالحجاج والعباسة أخت الرشيد، والأمين والمأمون، وعبد الرحمن الناصر، وأحمد بن طولون وغيرهم من الأشخاص الذين سمّى بهم جرجي زيدان رواياته. وهذا الأمر يوقفنا أمام سؤال طرحه بعض النقاد: «هل الروايات التي قام بكتابتها تعد من قبيل التراجم لهؤلاء الأشخاص أم أريد بها أن تكون مجرد روايات فنية؟ الله المسؤال مدخلاً لتحليل فنية؟ الله أس أن نجعل الإجابة عن هذا السؤال مدخلاً لتحليل

<sup>(</sup>١) (بيروت: دار مكتبة الحياة، المجلد الثاني، الرواية الرابعة في هذا المجلد).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ٤٨٢، والأعلام للسيوطي، جـ٤، ص٢٩١.

<sup>(</sup>٣) ستصدر هذه الدراسات في كتب قريبًا إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، المقدمة بقلم د/ ثناء أنس الوجود.

الرواية التي بين أيدينا ودراستها .

نقول في البدء: لا يمكن أن تعد روايات جرجي زيدان التأريخية من قبيل التراجم لشخوص التأريخ الإسلامي التي يختارها، فإن المعنى المتعارف عليه لكلمة «التراجم» يدل على سرد موثّق لحياة المترجم له منذ مولده حتى وفاته، دون أن يتدخل الخيال في هذا السرد، وذلك ما لا ينطبق على مفهوم «العمل الروائي» الذي يعد الخيال جزءا من تكوينه الفني. فإذا أدركنا أن جرجي زيدان يجعل للخيال سلطة كبيرة على الحقيقة في رواياته - كما سنعرف بعد قليل \_ علمنا \_ يقينًا \_ أن رواياته لا يمكن أن تكون بمثابة التراجم للشخوص التاريخية التي يتحدث عنها. يضاف إلى ذلك ما يلمسه القارئ من تقصير الكاتب مع شخوص التاريخ الذين يختارهم عناوين لبعض أعماله، حيث ينصرف عنهم كثيرًا إلى شخوص آخرين، بل إلى شخصيات خيالية لا يجوز \_ فنيًّا \_ أن يكون دورها أكبر من دور الشخصية الرئيسة في العمل القصصى. «إن القارئ لروايـة صلاح الدين الأيوبي هـذه قد يصاب بـالدهشة إذا طالعـه الدور الذي أعطاه الكاتب لصلاح الدين وهـ و لا يعدو أن يكون دورًا ثانويا في أحد الأعمال الفنية» (١).

وبالمقابل - إجابة عن الجزء الثاني من السؤال السابق - فيان روايات جرجي زيدان لا يمكن أن تعد روايات فنية بالمعنى الفني المراد هنا، وذلك لما تنطوي عليه من عبارات، وصور، ومواقف تبعدها عالبا عن دائرة الفن القصصي بها تشمله هذه الدائرة من مواصفات وعناصر يعد وجودها في الرواية ضروريا حتى تتحقق لها صفة «الفنية».

و إليك البيان: عندما تقرأ «الرواية» يتبادر إلى ذهنك أنك ستجد فيها

<sup>(</sup>١) مقدمة رواية اصلاح الدين الأيوبي.

طرحا فنيا لمواقف «صلاح الدين» والأحداث التي شارك فيها، في الشام وفي مصر، قبل توليه الوزارة وبعدها، وتظن أنك ستلم بطرف من أخبار صراعه الطويل مع الفاطميين وأنصارهم، ومع الصليبيين وأعوانهم في مصر والشام، وتحسب أنك سترى تصويرًا قصصيًّا مثيرًا لتلك المواقف والأحداث، وتصويرًا نفسيًّا وحسيًّا لأولئك الأشخاص التأريخيين وفي مقدمتهم «صلاح الدين» الذي حملت الرواية اسمه عنوانا لها، ويكبر ظنك هذا عندما تقرأ تلك المراجع التأريخية التي سردها الكاتب في أول روايته وأشار إلى أنه قد استقى الأحداث وسير الأشخاص منها، كل ذلك يخطر ببالك عندما ترى عنوان الرواية، فهل حقق لك الكاتب ذلك في روايته؟

أولا: نلاحظ أن الأحداث والشخصيات المحورية في هذه الرواية خيالية لا وجود لها في عالم الحقيقة، فأبو الحسن ذلك الرجل الذي ادعى النسب الفاطمي (١)، وأحب «ست الملك» أحت العاضد (٢)، وكان طامعاً في الخلافة مما جعله يدبر المكائد تلو المكائد (٣) فشغل بذلك مساحة كبيرة من الرواية، أبو الحسن هذا شخصية خيالية لم نجد في كتب التاريخ ما يسعفنا بشيء عنها. وعهاد الدين دلك الفتى الشجاع الذي يتفانى في خدمة صلاح الدين ويظل حاضرًا معنا في كل مقطع من مقاطع الرواية، والذي أحبته «ست الملك» (٤) شخصية خيالية كذلك لا وجود لها تاريخيًا. ونستثني من ذلك «ست الملك» فهي شخصية حقيقية ذكرتها كتب التاريخ، وإن كان الكاتب قد وقع في خطأ تاريخي يتعلق ذكرتها كتب التاريخ، وإن كان الكاتب قد وقع في خطأ تاريخي يتعلق

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٦٢ من رواية (صلاح الدين الأيوبي).

<sup>(</sup>٢) ص ٣٩ وما بعدها من الرواية .

<sup>(</sup>٣) رواية صلاح الدين الأيوبي، ص ٣٧\_٧٩\_١٧١ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) رواية صلاح الدين، ص ١٣٩ وما بعدها.

بهذه المرأة، سنبينه فيها بعد إن شاء الله .

ثانياً: الكاتب لا يحقق لنا ما نصبو إليه في روايته، وإنها يتخذ فيها سبلاً أخرى تبعدنا عن الهدف الرئيس الذي يوحى به العنوان. وهذا أول خطأ فني في الرواية، أعنى عدم التوافق بين عنوانها وبين أحداثها وشخوصها . . فلو أن جرجى زيدان وضع لها عنوان «ست الملك» أو «أبو الحسن» أو «عهاد الدين» لكان أقرب إلى تحقيق مطالب الفن. والقارئ يحسّ بهذا الخلل منـذ الصفحات الأولى، حيث يجري ذلك الحوار الخيسالي بين «العم حسن» و«عمر» حسول مروكب الخليفة العاضد(١)، وهو حوار طويل مسرف في الطول إذا ما قسناه بأحداث الرواية الأخرى، الأمر الذي يدفع القارئ إلى التساؤل ما الذي يعنيني من معرفة ألوان ثياب الخليفة ورجاله وأوصاف عنائمهم وأسلحتهم وخيولهم ومتاعهم، وهو سؤال له ما يبرره هنا، فالعمل القصصي يسير وفق خطة فنية محكمة، فيها تسلسل يربط بين أحداثها وشخوصها، وإذا ما أفرط الكاتب في تصوير جانب من جوانب الرواية، وفرّط في تصوير الجوانب الأخرى، أحدث هرة فنية ربها تقضى على عنصر الترابط في العمل الروائي، مما يحول دون اندماج القارئ معه. «ومهمة القاص تنحصر في نقل القارئ إلى حياة القصة بحيث يتيح لـ الاندماج التام في حوادثها ويحمله على الاعتراف بصدق التفاعل الذي يحدث بين الشخصيات والحوادث» (۲).

وهل يتسنى للكاتب أن يتيح للقارئ الاندماج في عمله القصصي إذا لم يحسن الربط الفني بين أجزاء هذا العمل ولم يحقق التوازن بين حقائق

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) محمد يوسف نجم، فن القصة، ص ١٠،

التاريخ ومطالب الفن؟؟

لقد كان بإمكان الحوار الخيالي الذي أشرنا إليه قبل قليل أن يؤدي دورًا إيجابيًّا في الرواية وأن يكون بمثابة الفراش الفني لأحداثها لو أن الكاتب تجنب فيه الاستطراد في الأوصاف الحسية لأشياء ليس لها فائدة في البناء الفني. وإذا تجاوزنا عن طول هذا الحوار، وأغضينا عن طول الاستطراد فيه، وجدنا أن الكاتب قد استطاع أن يدخلنا من خلاله إلى وقائع لها علاقة بالشخصية الرئيسة في الرواية، أو التي كان يفترض أن تكون رئيسة، أعني شخصية «صلاح الدين» وفي هذا لو اغتنمه الكاتب فرصة فنية للدخول إلى عالم صلاح الدين.

«قال عمر: من هذا الباب؟ إلى أين؟

قال العم حسن: إنه خارج لاستقبال نجم الدين أيوب. .

قال عمر: الخليفة خارج من القاهرة لاستقبال نجم الدين، ومن هو نجم الدين هذا؟

قال العم حسن: هو والد الوزير صلاح الدين يوسف، جاء من الشام لزيارة ابنه (١).

هنا مدخل فني للرواية كان جديرًا بالكاتب أن يدخل منه إلى ما يتناسب مع عنوانها، وما يحقق الهدف الذي يوحي به هذا العنوان. ولكن جرجي زيدان لا يلتفت إلى هذا المدخل، ولا يعنيه في شيء. . فالذي يبدو أن لديه خطة خاصة به، وهدفًا خاصًا يسعى إلى تحقيقه .

اقرأ معي :

«قال العم حسن: تغيرت الأحوال يا صاحبي، إن الخليفة لم يبق له من الخلافة الا الاسم، وصار النفوذ إلى هذا الكردي. مسكين

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين الأيوبي، ص ١١.

العاضد»(١).

هنا إيحاء بهدف الكاتب فجملة «هذا الكردي» توحي بموقف خاص من الكاتب تجاه صلاح الدين، وهو موقف يظل في الغالب غامضًا، ولا يقترب من الوضوح إلا في عبارات متفرقة ومن خلال مواقف متباينة. على أن الكاتب قد وفق في جعل خبر موكب الخليفة العاضد، واستقباله لنجم المدين (٢) والمد صلاح المدين، طريقًا إلى الكشف عن ملامح وصفات بعض شخوص روايته، فالحوار الذي دار بين «العم حسن» و«عمر» أخذ مساحة كبيرة من الرواية، ولكن الكاتب قد وصف من خلاله المواكب والأشخاص، وإذا كان لم يستفد منه \_ كها ذكرنا في الدخول إلى عالم صلاح الدين، فإنه قد أفاد منه في كشف شخصية عهاد الدين الخيالية.

«فقال عمر: قف بالله قليلا وأخبرني عن فارس أراه راكبا بجانب صلاح الدين وعليه ثياب فاخرة . .

قال العم حسن: إنه من بعض خاصته، ولكنه فارس يجبه صلاح الدين كثيرا، ولا صبر له على فراقه، واسمه عماد الدين (٣).

كها كشف لنا الكاتب من خلال هذا الجوار شخصية «أبي الحسن» الخيالية . .

«ولاحت من صلاح الدين التفاتة إلى الكهل المتقدم ذكره فرأى في وجهه اهتهاما، وقد أبرقت عيناه وكادت تتقدان من التفكير فشغله أمره

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ١١.

<sup>(</sup>٢) الأعلام، جـ ١، ص ٣٨١، وانظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، جـ ١، ص ٨٤، وكتاب الروضتين لأبي شامة (القاهرة، ١٠٨هـ)، جـ ١، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) رواية صلاح الدين الأيوبي، ص٢٠.

لحظة ، فأدرك الخليفة اشتغاله بذلك وأراد تحويل الأذهان عن هديته ، فوجه خطابه إلى صلاح الدين وقال وهو يشير بيده إلى ذلك الجليس: أظنك لا تعرف الشريف أبا الحسن ، إنه من أعهامنا كان في سفر وقد جاءنا من عهد قريب» (١).

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ٢٦ ـ ٢٧، وانظر كتاب: جرجي زيدان في الميزان لشوقي أبي خليل، ص ٢٥٠ وما بعدها.

### شخصية صلاح الدين في الرواية

أشرنا من قبل إلى أن اصلاح الدين الم يحظ بدور بارز في الرواية ، ونود هنا أن نعرف حقيقة هذا الأمر حيث نتبع سيرة هذه الشخصية منذ بداية الرواية حتى نهايتها ، لنرى القدر الذي حظيت به من اهتمام الكاتب في رواية تتجاوز صفحاتها ثلاثهائة وخمسين صفحة .

يواجهنا اسم صلاح الدين منذ النظرة الأولى إلى غلاف الرواية . . فإذا قلبنا صفحاتها الأولى وجدناها سردًا تأريخيًّا مقتضبًا لبعض أخبار الدولة الفياطمية في مصر، ليس فيه أثر للأسلوب الفني المعهود في المجال القصصي، وإنها هو أسلوب سردي تاريخي أشار الكاتب في الأسطر الأخيرة منه إلى سبب تدخل نور الدين زنكي في شؤون مصر المتمثل في الحروب الصليبية (١) التي احتدمت.

"فزاد تدخل نور الدين في شؤون مصر، ونائبه فيها شركويه (٢)، ومعه ابن أخيه يوسف بن نجم الدين وهو صلاح الدين الأيوبي الشهير، ومات شركويه بمصر سنة ٥٦٤هـ، فخلفه صلاح الدين في منصب النيابة وسمي وزيرا، فاتخذ صلاح الدين ذلك وسيلة للاستقلال بسلطنة مصر لنفسه» (٣).

ثم نرى اسم صلاح الدين ثانية بعد جولة طويلة نقضيها مع وصف مطول لموكب العاضد، ومواكب جنوده، ثم لموكب صلاح الدين وجنوده، من مثل قوله:

<sup>(</sup>١) راجع كتاب: شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام للدكتور محمد علي الهرفي، (الطبعة الأولى، القاهرة: دار الاعتصام، ١٣٩٩هـ)، ص ٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ، جـ ١٢، ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) صلاح الدين الأيوبي، ص ٩.

«قال العم حسن: ذقت يبا بني أشياء كثيرة كدت أنساها الآن، ورأيت مجوهرات ومصوغات تبهر العقل، فكيف بها يلبسه الخليفة؟ انظر إلى هذه المظلة فإنها تشبه الهرم بشكلها، وهي من الديباج الأزرق السهاوي وثوب الخليفة تحتها في هذا اللون أيضا، ولو كانت حمراء لكان ثوبه أحمر، وانظر إلى الأهلة الذهب التي تتدلى من حواشي المظلة، وكيف أن أضلاع المظلة أو قوائمها مغطاة بالذهب، وفي قمتها رمانة ذهب كبيرة، فوقها رمانة ذهب صغيرة مرصعة بالجواهر. . انظر إلى لمعانها فإنه يخطف البصم» (١).

بعد جولات طويلة مع مثل هذا الوصف يقف بنا الكاتب أمام عنوان للمقطع الثالث من روايته «العاضد وصلاح الدين»، ونقرأ هذا المقطع بشغف لنعرف شيئا عن صلاح الدين، وإذا بالكاتب يعود بنا إلى الوصف الحسى فيبدأ هذا المقطع بقوله:

«قال العم حسن: تمهل لأتم حديثي. . انظر إلى العمامة التي على رأس الخليفة، إنها بيضاء وشكلها إهليجي، وفي أعلاها فوق الجبهة حلية بشكل الهلال من ياقوت أحمر. . (٢).

ويظل الكاتب يغوص بنا في عيط من الوصف ليس له شاطئ حتى إذا شعرنا بالملل، أسعفنا بذكر صلاح الدين، ولكن بالأسلوب الوصفي نفسه، وصف الموكب والملابس والحلى والجواهر.

«إن موكبه لا يقل عن موكب الخليفة في شيء، وأرى عليه ملابس أفخر من ملابسه» (٣).

<sup>(</sup>١) صلاح الدين الأيوبي، ص ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ١٥.

<sup>(</sup>٣) رواية صلاح الدين، ص ١٨.

ويظل كذلك حتى يخرجنا من دائرة الملل بهذه العبارة:

«هذا هـو صلاح الـدين، إن منظره يـدعو إلى الهيبـة أكثر مـن منظر الخليفة، انظر إلى هيبته وكيف أن الشجاعة ظاهرة في وجهه» (١).

والكاتب لا ينسى في هذا المهرجان الوصفي المباشر أن يذكرنا بموقفه الشخصي من صلاح الدين حيث يقول: «والبسطاء يستغربون خروج الخيفة لاستقبال ذلك الكردي، والعارفون لا يـرون فيه غرابة لضعف أمر الخلافة» (٢)، فعبارة «هذا الكردي» التي رأيناها في أول الرواية تعود إلينا هنا «ذلك الكردي»، مما يؤكـد لنا ما أشرنا إليـه سابقا من وجـود موقف شخصي للكاتب تجاه صلاح الدين، بل إننا نجد ذلك الموقف يزداد وضوحًا في المقطع الخامس من الرواية حيث جرى فيه حديث ودي بين العاضد ونجم الدين وابنه صلاح الدين أصر الكاتب على أن يجعل عنوانه «المداجاة» ليوحي للقارئ بأن كل كلمة طيبة قيلت في هذا المقطع إنها هي من باب النفاق والمجاملة، ولذلك فقد أعقب هذا الكلام بحديث طويل أجراه بين صلاح الدين ووالده وردت فيه جمل وعبارات توحي بمطامع الرجلين، والجشع الذي يملأ نفسيهما ــ بحسب رأي الكاتب \_ فها هو نجم الدين ينطق بها يـريد جرجي زيدان فيقول لولده: «فبقاؤك هنا، سواء كان باسم نورالدين أو باسمك جشع، وإنها تعده حقا إذا كنت تستطيع تنفيذه، فالحق هــو القوة يا بني، تلك هي شريعة الفاتحين» (٣). ولا يقف جرجي زيدان عند هذا الحد بل يقول بأسلوب

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ١٨

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواية صلاح الدين، ص ٣٤.

أوضح: "وكانت حجة نجم الدين قوية إلى درجة لم يقو معها صلاح الدين على الدفاع وكاد يفحم، ولكنه كان طامعًا في البلد ويريد أن يتذرع بأية وسيلة كانت لتحقيق ما يريد» (١). وللقارئ أن يتأمل معي كلمة "بأية وسيلة» ويقلبها في ذهنه حتى نعود إلى مناقشتها فيها بعد.

وسار الكاتب في روايته على هذا المنوال، لا يورد اسم "صلاح الدين" إلا في مواقف توحي بطمعه في السلطة، وتدفع القارئ إلى إدانته، وتحول بينه وبين الإحساس بقوة شخصيته وصدق جهاده طبقا لما أثبتته كتب التاريخ عنه \_ كما سنعرف فيما بعد \_ . فها هو العاضد يشكو إلى أبي الحسن قائلا: "إن يوسف صلاح الدين هذا، قد منع المؤذنين الأذان (حي على خير العمل) كما كانوا يفعلون في دولتنا، وعزل قضاة مصر لأنهم من شيعتنا، وولى قضاة شافعية على مذهبه، وقبض على مرافق البلاد بيد من حديد" (٢).

ومن هنا انطلق الكاتب إلى سرد مواقف خيالية منحيا فيها شخصية صلاح الدين عن أداء أي دور، ومصوّرًا الحرص الشديد لدى العاضد ومستشاريه للقضاء على صلاح الدين . .

«يرى أبو الحسن يا مولاي أن العقدة التي يطلب حلها إنها هي يوسف صلاح الدين هذا، فإذا ذهب تخلصنا من كل هذه الشرور، وأبو الحسن يسعى في إنقاذنا منه» (٣).

ثم يراجع الكاتب نفسه، فيجري على لسان «ست الملك» حديثا توجهه إلى أخيها «العاضد» تمتدح فيه بطولة صلاح الدين وتدافع عن

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ٣٧ ـ ٣٨، وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٤٥.

بعض مواقفه <sup>(۱)</sup>.

ويغيب عنا اسم صلاح الدين على مدى صفحات كثيرة، ثم نراه يرد ضمنا أثناء الحديث عن علاقة «أبي الحسن» بـ «ضياء الدين عيسى الهكاري» وهو من رجال صلاح الدين المقربين إليه (٢).

ثم نرى اسم صلاح الدين يرد بعد ذلك في حديث طويل جرى بين «ست الملك» وحاضنتها «ياقوتة»، حيث صرحت ست الملك بحبها للفتى الذي أنقذها والذي ظهر لها أنه «عاد الدين» أقرب رجال صلاح الدين إليه، وقد أكدت ياقوتة لسيدتها ذلك قائلة: «نعم علمت اسمه. . . ولكن هل تعلمين أنت من هو وما علاقته بصلاح الدين عدونا الألد الذي يشكو أخوك أمير المؤمنين من ظلمه» (٣).

ويغيب عنا اسم صلاح الدين طويلا - ثم يعود إلينا من خلال قصة خيالية أشار فيها الكاتب إلى أن صلاح الدين استجاب لنصيحة «عيسى الهكاري» فوافق على أن يخطب ست الملك إلى أخيها العاضد، وأردف ذلك بالعبارة التالية: «وأدرك صلاح الدين أنه يهون عليه ادعاء الخلافة بزواجه بأخت الخليفة، وإذا لزم النسب القرشي انتحل له نسبا فيهم» (٤).

ويبقينا الكاتب مع صلاح الدين في هذا المقطع حيث نراه مع والده نجم الدين يتحدثان عن عهاد الدين ويشهدان سباق الخيول (٥)، ثم نراه بعد ذلك يأوي إلى فراشه في الليل، حيث ينقل إلينا الكاتب صورته

<sup>(</sup>١) انظر ص ٥١ وما بعدها من الرواية .

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) رواية صلاح الدين، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) صلاح الدين، ص ١١٠ .

التالية: "بات صلاح الدين تلك الليلة كعادته وهو يفكر في أمر مصر ومطامعه فيها" (١)، ثم أعقبها بالصورة التالية: "ودخل غرفته فرآه جالسا على سريره بملابس النوم وقد أخذته الدهشة، فأسرع إليه وحياه فصاح به صلاح الدين: "ما هذا؟» وأشار إلى الوسادة عند رأسه، فتقدم عهاد الدين فرأى خنجرا مسلولا عليه آثار دم قديم قد ألقي عند موضع رأس صلاح الدين من الوسادة» (٢). ولم يطب للكاتب أن يترك الأمر دون أن يشفعه بالموقف الخيالي التالي \_ يعرض فيه نص رسالة وجدوها مع الحنجر \_: "من أحد مريدي سيد الإسهاعيلية إلى يوسف صلاح الدين، اعلم يا يوسف أنك وإن أقفلت عليك الأبواب، وأقمت الحراس لا تقدر أن تنجو من القصاص، أراك قد بالغت في القحة وتطاولت تقدر أن تنجو من القصاص، أراك قد بالغت في القحة وتطاولت واستبديت وظلمت ونسيت شيخ الجبل زعيم الإسهاعيليين . . . " (٣).

بعد هذا ينصرف الحديث عن صلاح الدين إلى عهاد الدين وعلاقته بست الملك وعزمه على السفر إلى شيخ الجبل لقتله انتقاماً لصلاح الدين<sup>(٤)</sup>.

ثم يغود إلينا اسم صلاح الدين بعد غيبة ليست قصيرة، حيث يتحدث قراقوش مع عيسى الهكاري في أمور كثيرة منها ما رآه الهكاري من أهمية خطبة ست الملك لصلاح الدين، ومنها ما يتعلق بموقف صلاح الدين من نور الدين الزنكي، ثم يعقد الكاتب اجتماعا في روايته بين صلاح الدين ورجاله ومعهم والده نجم الدين. ويتضح في هذا الاجتماع حرص صلاح الدين على الاستقلال بمصر وعزمه على مخالفة أمر

<sup>(</sup>١) صلاح الدين، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) صلاح الدين، ص١١٦.

<sup>(</sup>٣) صلاح الدين، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) صلاح الدين الأيوبي، ص ١٣٠ وما بعدها.

نورالدين، لولا أن أباه قد زجره عن ذلك، لا زهدًا منه فيها طمع فيه ابنه، ولكن تسترًا وكتهانًا حتى يتم التفكير في الأمر على تؤدة وأناة (١).

ويرد اسم صلاح الدين بعد ذلك في معرض الحديث عن قرب وفاة العاضد حيث يعزم بمشورة والده نجم الدين على عدم المبايعة لخليفة فاطمي بعد العاضد، بحيث يعود الأمر إلى الخليفة العباسي في مصر (٢). ثم يورد الكاتب ما روي من أن العاضد دعا صلاح الدين إليه وأوصاه بأهله خيرا (٣)، كما يشير إلى ما روي من قيام بعض الفاطميين بمؤامرة ضد صلاح الدين استطاع أن يقضى عليها بقضائه على المتآمرين (٤).

ثم تنطوي صفحات أخرى من الرواية دون أن يرد ذكر صلاح الدين متى إذا وصل بنا الكاتب إلى اللقاء الأول الذي تم بين عهاد الدين ورئيس الحشاشين «راشد الدين» وجدنا اسم صلاح الدين يرد في معرض المدح على لسان شيخ الإسهاعيلية . . «ثم رأى أن راشد الدين قد تنهّد عند سهاع اسم صلاح الدين ورمى الشعرة من يده وقال: صلاح الدين يوسف؟ أطال الله بقاءه» (٥) . وتنتهي الرواية بالإشارة إلى اجتماع الأحبة «ست الملك» و«عهادالدين» عند صلاح الدين حيث فرح بنجاتهها (٢).

هذا هو نصيب الشخصية التأريخية الكبيرة من الرواية التي تحمل

<sup>(</sup>۱) صلاح الدين، ص ١٦١ ـ ١٧٠.

 <sup>(</sup>۲) صلاح الدين، ص ١٨٤، وانظر كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (الطبعة الثانية،
القاهرة، ١٩٥٦م)، جـ ١، ص ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ١٩٤، وانظر كتاب الروضتين، جـ ١، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٢٢٠، وانظر الكامل لابن الأثير، جـ ١١، ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) صلاح الدين، ص ٣٤٥.

اسمه إشارات قصيرة في مواضع مختلفة من الرواية، من خلال مواقف لا يكون لهذه الشخصية أثر كبير فيها، وبتأملنا لذلك نجد أن النصيب الأوفر من الرواية قد أعطي لشخصيات جانبية وخيالية هي ـ في الحقيقة ـ تابعة لشخصية صلاح الدين.

إن الدور الذي أسنده الكاتب إلى هذا القائد الكبير لا يتناسب مع قيمته ومكانته تاريخيا، ولا مع الدور المنتظر منه فنيا. ولذلك ظهر الضعف الفني في الرواية، وحدث فيها ما يمكن أن يسمى «خيبة الأمل» بالنسبة إلى القارئ.

ولعل هذا هو الذي حدا بكاتبة المقدمة لإحدى طبعات هذه الرواية أن تقول :

« . . . بينها تركزت الرواية وهي تربو على ٣٥٠ صفحة على رصد الفتن والدسائس التي أخذ يحيكها بعض الأشخاص للاستئثار بالخلافة بدلا من الخليفة الفاطمي، ثم صراع نور الدين زنكي للاستيلاء بدوره على مصر بدلا منه، أما صلاح الدين فقد كان يشبه أحد وزراء الظل في عالم السياسة، فلا وجود حقيقي ولا حضور من أي نوع في هذا العمل » (١) . وعندما نتذكر منزلة صلاح الدين في التاريخ الإسلامي، ونعرف مكانته عند أعدائه الصليبين، ونتبع معاركه البطولية في صد الأعداء عن بلاد الإسلام، ودوره الكبير في إصلاح الأوضاع في مصر، والشام (٢)، عندما نتذكر ذلك، ونحن نقرأ هذه الرواية نشعر بتهافت المستوى الفني للرواية تبعا للانفصام الذي ظهر فيها بين حقائق التأريخ المستوى الفني للرواية تبعا للانفصام الذي ظهر فيها بين حقائق التأريخ

<sup>(</sup>١)رواية صلاح الدين، المقدمة.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الأعلام للزركلي، جـ ٩، ص ٢٩٢، وانظر كتاب صلاح الدين الأيوبي لعبد الله علوان، ص ٢٦ ـ ٥٢ .

التي جرت زمن صلاح الدين، والوقائع التي جرت بين دفتي رواية جرجي زيدان.

ويحسن بنا ونحن أمام هذه القضية أن نشير إلى أهمية التوازن بين واقع الشخصية التأريخية كما نقل إلينا، وبين دورها في العمل الروائي. فإذا فقد العمل الروائي هذا التوازن، أصابه الخلل الفني وبدا للقارئ بعيدًا جدًّا عن التماسك والترابط بين المواقف والأحداث، وبين الأشخاص كذلك.

وقد برز لنا هذا الأمر بوضوح في علاقة الخليفة العاضد بصلاح الدين الأيوبي، فبينها يصوّر لنا الكاتب في مواقف مختلفة حقده الشديد على صلاح الدين وسعيه الحثيث للتخلص منه، نجده في موقف آخر يُدني إليه صلاح الدين، ويكل إليه أمر أهله ويوصيه بهم ويهش له وهو في مرض موته.

ولا بأس من إيراد مثال على ذلك من الرواية:

«قال الجليس: ألا يعرف مولاي جماعة الباطنية أو الإسماعيلية؟ فأجفل العاضد عند سماع ذلك الاسم وقال: «نعم أسمع بهم وأسمع عنهم أنهم من أنصارنا.

قال الجليس: أصلهم من شيعتنا، ولكنهم الآن قوم شغلهم القتل قال العاضد: من هو زعيمهم الآن، وأين هم. قال الجليس: إن أصلهم يا سيدي من أتباع الحسن بن الصباح (١) في زمن جدك الحاكم بأمر الله . . . وزعيمهم الآن يقال له راشد الدين سنان . . وللشريف أبي الحسن صداقة شخصية مع سنان هذا بالنظر إلى نسبه الشريف، وله عليه دالة ، فإذا أمر بأن يبعث رجلا يقتل هذا الرجل فعل . .

<sup>(</sup>١) انظر: صلاح الدين الأيوبي لبسام العسلي ص ٤٦.

فبان السرور في عيني العاضد يخالطه الاستغراب وقال: وكيف يستطيع القاتل أن ينجو من هذا المعسكر؟ وكي يقوم بعمله هذا الذي تعترضه سدود وعراقيل كها تعلم؟ قال الجليس: إن هؤلاء الفدائيين يتنكرون عادة بملابس السياس أو الخدم، ويختلطون بالخدم زمنا يترقبون الفرص، فإذا سنحت فرصة حققوا غرضهم، ثم لا يهمهم ماذا يصيبهم بعد ذلك . . . فالتفت الخليفة إلى أخته يلتمس مشاركتها إياه في الإعجاب فرآها مطرقة تفكر، فقال لها: أرأيت اهتهام هذا الشريف بمصلحتنا؟ هراي المصلحتنا؟ هراي المصلحتنا؟ هراي المسلم المسلم

هذا مشهد من الرواية نرى فيه الخليفة العاضد سعيدا بها سمعه من الجليس الذي نقل إليه عزم أبي الحسن على تدبير قتل صلاح الدين، وهذا أمر يتفق مع ما نقل عن أخلاق العاضد الذي «كانت سيرته مذمومة، وكان شيعيا خبيثا، لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة» (٢).

وبعد رحلة طويلة مع أحداث الرواية يقابلنا النص التالي:

"ثم عاد العاضد إلى الكلام ووجه خطابه إلى صلاح الدين قائلا: هذه يا صديقي أختي "سيدة الملك" التي بعثت تخطبها . وهولاء أبنائي وكبيرهم داود هذا . . . إني تارك أمرهم إليك خوفا من أن يصيبهم مكروه بعدي وأشهد عليك الله أن تأخذ بناصرهم فهل تعدني في أنك فاعل ما أقول" (٣).

هنا يظهر التناقض في الرواية . . هناك في الموقف السابق رأينا العاضد

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٤٦ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير، جـ ١٢، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ١٩٨.

يستثقل صلاح الدين ولا يطيقه، بل ويفرح ويستبشر عندما علم أن أبا الحسن سيحاول التخلص منه بالقتل، وهنا في هذا الموقف نرى العاضد يستأنس بصلاح الدين، ويناديه بقوله «يا صديقي» وهي كلمة لا تقال إلا لمن يستحقها بها له من مكانة في نفس قائلها، وذلك ما لم يكن متحققا عند «العاضد». ويؤيد هذنص آخر جاء سابقا للنص الذي ذكرناه قبل قليل، يقول فيه جرجي زيدان على لسان العاضد وهو يوجه الكلام إلى أخته:

«وأنت تعلمين ما كان في خاطري عن السلطان صلاح (وأشار بيده نحوه) ولطالما شكوت من معاملته . . أعترف لك بذلك وأنا في آخر ساعة من ساعات الدنيا وأول ساعة من ساعات الآخرة . . أعترف أني شكوت من معاملته . . لكنني لا أجد الآن من أثق في قوله وأتحقق أنه فاعل ما يقوله سواه» (١).

إذن فالعاضد لا يحب صلاح الدين وليس صديقا له، وهو يشكو من معاملته، أفيعقل أن يتحول بهذه السرعة ليصبح صديقا للعاضد فيخاطبه بكلمة «يا صديقي». هذا دليل على عدم إجادة الكاتب لحبكة روايته، وعدم القدرة على بنائها الفنى.

ربها يجد الناقد عذرا لجرجي زيدان بأنه من أوائل من اتجه إلى كتابة الرواية التأريخية (٢) ولذلك كان من الأمور المسلم بها أن تحدث في عمله فجوات فنية في مجال يشق طريقه فيه دون أن يكون له نهاذج يحتذيها في

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) علي شلق، نقاط التطور في الأدب العربي (الطبعة الأولى، بيسروت: دار القلم، ١٩٧٥)، ص ٤٤٨.

الأدب العربي. وهذا عذر قد يكون مقبولا إلى حدما، ولكنه لا يعد مبررا كافيا لذلك الخلط الذي وقع فيه جرجي زيدان، خاصة وأنه قد احتذى حذو نهاذج قصصية تأريخية تعد نهاذج في الأدب الغربي، أي أنه سلك الطريق بعد أن رأى السالكين أمثال «ولتر سكوت» و«دوماس الأب»، مع اختلاف بينه وبينهم في بعض طرق المعالجة القصصية (١).

"ويظل للكاتب لدينا بعد ذلك أننا ندخله ضمن جيل الروّادبمعنى أننا قد نتجاوز عن ضعف بعض المقومات الفنية اللازم توافرها في الرواية، ولكن بشرط أن يظل العمل محتفظا بشخصيته كعمل فني "(٢). وإذا كانت الريادة قابلة لأن تكون عذرا لضعف روايات جرجي زيدان فنيًا، فإنها لا يصح أن تكون عذرا لما حدث في رواياته من خلل تاريخي واضح، على أن هذه الريادة ليست على إطلاقها فقد نشرت رواية "زنوبيا" عام ١٨٧١م، ورواية "الهيام في فتوح الشام" عام ١٨٧٤م كتبها سليم البستاني ونشرتا قبل أن يبدأ جرجي زيدان بكتابة ونشر رواياته التاريخية بأكثر من عشرين عاما (٣).

إن تلك الإشارات التي وردت في رواية «صلاح الدين الأيوبي» والتي فيها اتهام لنوايا صلاح الدين، ومنطلقاته لا تخضع لقضية البناء الفني،

<sup>(</sup>۱) محمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث (الطبعة الشالثة، بيروت: دار الثقافة، ١٩٦٦م)، ص ١٨١، واقرأ المقدمة التي كتبها الدكتور محمد مصطفى هدارة لإحدى طبعات رواية «الأسير» لجرجي زيدان، الصادرة عام ١٩٨٥م، واقرأ كذلك المقدمة التي كتبها د. عبد المنعم تليمة لإحدى طبعات رواية «شارل وعبد الرحمن» الصادرة عام ١٩٨٤م، وانظر كتباب الجديد في الأدب العربي تأليف حنا فاخوري (الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، ١٩٦٩م)، جـ٦، ص ٤٠٣م.

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، المقدمة.

<sup>(</sup>٣) شوقي أبو خليل، جرجي زيدان في الميزان، ص ٢٥.

و إنها هي مسألة «تاريخية» لها اتصال بفكر الكاتب ومعتقده، ومدى قدرته على توخي الصدق والعدل في مناقشة القضايا.

•

#### ضعف المستوى الفني

إني الأميل - ميلاً يؤيده الدليل - إلى أن سبب العثرات الفنية في روايات جرجى زيدان، إنها هو عدم صدقه في التناول التاريخي لأحداث التأريخ الإسلامي، وهي مسألة تحتاج إلى مناقشة هادئة. فجرجي زيدان «نصراني»، وصلاح الدين الأيوبي هو القائد المسلم القوي الذي حطم جروت «الصليب» ورد النصاري مدحورين، وحرر بيت المقدس منهم. . فليس غريبًا أن تكون لهذا الكاتب مواقفه السلبية من التأريخ. الإسلامي، ومـوقفه «الاتهامي» من صـلاح الدين الأيوبي. ولـذلك فقد خالف ما عرف تأريخيا عن صلاح الدين، بل وتجاهل تجاهلا واضحا المواقف العظمي لصلاح الدين تجاه النصاري، فبلا نجد في روايته ذكرا لمعركة «حطين» الكبري، ولا لحروب المسلمين بقيادة صلاح الدين ضد النصاري «الصليبين» الذين كانوا يهدفون إلى غزو العالم الإسلامي في قلبه النابض «مكة والمدينة» (١)، كما لا نجد إشارة إلى جوانب الإصلاح المختلفة التي قام بها صلاح الدين في أنحاء العالم الإسلامي آنذاك، الإصلاح العمراني، والتعليمي، والاقتصادي، والاجتماعي، والعقدي . . كما لا نجد وصف فنيا صادقًا للجوانب المعنوية من شخصيته مما هو ثابت في كتب التاريخ (٢).

<sup>(</sup>۱) جهز رينالد شاتيون أمير الكرك حملة كبيرة لغزو مكة والمدينة، وقد اعترضه صلاح الدين وعطل مساعيه، انظر كتاب: صلاح الدين الأيوبي لبسام العسلي (سلسلة مشاهير قادة الإسلام، دار النفائس، الطبعة السابعة، ١٤٠٧هـ)، ص ١٤٣. وانظر البداية والنهاية، حـــ ١٣٠، ص ٣١١.

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب صلاح الدين الأيوبي لعبد الله علوان، ص ١٤٠ ـ ١٨٨.

ومن هنا جاءت شخصية صلاح الدين في الرواية باهتة لا قيمة لها، فأدى ذلك إلى ضعف المستوى الفني «ذلك لأن الرواية بشكلها الحالي، أهالت كثيرا من الأحداث على الشخصية المحورية، أو التي كان ينبغي أن تكون كذلك وأعني بها صلاح الدين، مما جعلها تتوارى في الظل، لكي تفقد الرواية بالتالي عنصر التاسك الدرامي فيها. وقد تسبب هذا في جعل الأحداث أشبه شيء بمشاهد لا ربط بينها، وأحيانا تبدو مثل قفزات ليس لها ما يبررها» (١).

ويمكن أن ندلل على هذا القول بنصوص من الرواية نفسها، فهذا هو عهاد الدين يصمم على السفر إلى الشام ليقتل رئيس الإسهاعيلية هناك، تلك الفرقة المغرمة بالقتل، والقائمة على الغدر كها وصفها نجم الدين في حديثه إلى عهاد الدين (٢).

«فقال عهاد الدين: وما الفائدة من وجودي هنا، وهذه أول ليلة من حراستي أوشك مولاي السلطان أن يقتل فيها، أما ذهابي فأرجو أن يكون قاطعا فاصلا، أستحلفك برأس مولانا السلطان صلاح الدين أن تأذن بانصرافي في هذا السبيل وهذا شرف كبير لى» (٣).

وفي موقف آخر نرى عهاد الدين وقد أصبح سجينا في بيت المقدس يلتقي بعبد الرحيم الذي سمى نفسه جرجس، وهو أحد رجال راشد الدين (٤) شيخ الإسهاعيلية، أو فرقة الحشاشين وهنا نرى صورة أخرى لفرقة الحشاشين:

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، المقدمة.

 <sup>(</sup>۲) رواية صلاح الدين، ص ۱۲۰، وانظر كتاب صلاح الدين الأيوبي لبسام العسلي، ص ٤٦ وما بعدها، وانظر كذلك الكامل في التاريخ لابن الأثير، جـ٨، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) الأعلام للزركلي، جـ٣، ص٢٠٦.

«فكان عبد الرحيم يقضي معظم الوقت في التحدث عن راشد الدين وكراماته ومقدرته، وكيف أنه يعلم الغيب ويتنبأ عن المستقبل ويحدث الأحجار ويأتي بالمعجزات، وأنه يفعل ذلك لا لطمع في الدنيا، وإنها هو ينصر الإسلام، واستشهد على صحة قوله بالمهمة التي أتى بها لقتل صاحب بيت المقدس» (١).

ثم نرى صورة أخرى لهذه الفرقة في موضع آخر من الرواية:

«فقال عبد الرحيم: انظر يا أخي هؤلاء هم طلاب الانضام، وأنت ترى الوحشية والعربدة وسفك الدماء في ملامحهم، وقد اشتهرت جماعتنا هذه بالفتك، فكل من يهون عليه قتل الأبرياء ويضيق به الرزق يأتي النا»(٢).

ونرى بعد ذلك صورة أخرى لرئيس هذه الفرقة «راشد الدين»:

«فقال راشد الدين: كيف فارقت صلاح الدين، هل هو بصحة وسلامة؟

قال عهاد الدين: نعم يا سيدي.. قال راشد الدين: الحمد لله على ذلك... أحمد الله على سلامة صلاح الدين...» (٣).

ثم نرى بعد ذلك هذه الصورة:

«وكان عهاد الدين في أثناء حديث عبدالرحيم مصغيا يفكر في دهاء هذا الطاغية، وكيف أنه عمد إلى الفتك بصديق قديم له لأنه رأى بقاءه حجر عثرة في طريقه» (٤).

هذه نهاذج خمسة اخترناها من مواضع متعددة في الرواية تتعلق

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) رواية صلاح الدين، ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) رواية صلاح الدين ص ٣٢٣.

بشخص واحد هو «عهاد الدين» وبفرقة واحدة هي فرقة «الحشاشين» الإسهاعيلية. ومع ذلك فقد حصل تناقض كبير بين هذه النهاذج يضع أيدينا على صورة من صور الضعف الفني، والخلل التاريخي في رواية جرجي زيدان هذه. فعهاد الدين يبدو في الأنموذج الأول الذي أوردناه قبل قليل مصمها على تنفيذ ما عزم عليه من قتل رئيس الفرقة الضالة «الإسماعيلية» ولا يرضى بمناقشة هذا الأمر فضلا عن التراجع عن تنفيذه. بينها نجده في الأنموذج الثاني وقد جمعته «الصدف» (١) بعبد الرحيم أحد رجال الإسهاعيلية في السجن وهو يصغى إلى ما ينقله هذا الإسهاعيلي عن راشد الدين زعيمهم من كرامات وأعمال صالحة . . عما يصيب عهاد المدين بالمدهشة. ثم يأتي الأنموذج الثالث معارضا لهذه الصورة الطيبة التي رسمها الأنموذج الثاني للحشاشين . . حيث نسمع عبد الرحيم صديق عماد الدين يصفهم بالوحشية والفتك وحب الغدر والاعتداء. أما الأنموذج الرابع فإنه ينقل إلينا صورة جميلة هادئة لراشد الدين، فنراه يسأل عن صلاح الدين سؤال المحب له الحريص على حياته. ثم يأتي - بعد ذلك كله - الأنموذج الخامس ليعود بنا إلى وصف راشد الدين بالفتك والطغيان خاصة وأنه ينوى الغدر بأحد أصدقائه.

تناقض مستمر لا ينقطع ينتشر في طول هذه الرواية وعرضها، وفيه خالفة واضحة لحقائق التأريخ، فهل نعتذر لجرجي زيدان بعد ذلك بأنه رائد لهذا الفن فلا بد من التغاضي عن خطئه بسبب هذه الريادة؟ بل إن التناقض يظهر جليا في شخصية «عبد الرحيم» الإسهاعيلي، فبينها نراه خلصا كل الإحلاص لفرقته، متفانيا في خدمتها، مترقيا في مراتبها (٢)، على الإحلاص لفرقته، متفانيا في خدمتها، مترقيا في مراتبها (٢)،

<sup>(</sup>۱) هذه سمة بارزة من سهات الروايات الزيدانية سنشير إليها فيها بعد مع يقيننا بأن كل ما يحصل إنها هو بقدر من الله .

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٢٦٥.

نراه فجأة في حوار قصير بينه وبين «عماد الديسن» يظهر عدم ميله إلى هذه الفرقة، ويعبر عن خوفه منها ويعزم على الهرب (١).

ثم إن هنالك خطأ فنيا كبيرا في هذا الموضع من الرواية حيث ظهرت لنا صورة عبد الرحيم الإسهاعيلي مشرقة، ورأينا صاحبها دمثا، حسن الخلق، طيب المعشر، رحيم القلب، صادقا، لا يعرف الخيانة. . فكيف نقبل هذا مع ما أشار إليه جرجي زيدان أكثر من مرة في روايته من غلظة رجال هذه الفرقة وسوء أخلاقهم وميلهم إلى الغدر؟؟

إن الأمر لا يتعلق بحداثة عهد الكاتب بهذا النوع من الأدب وإنها يتعلق باتجاه فكري وعقدي يرسم الكاتب من خلاله الإطار العام لرواياته التي كتبها عن التاريخ الإسلامي، ولهذا فهو يهمل الشخصيات التاريخية، ويهتم اهتهاما بارزا بالشخصيات الخيالية التي يصنعها لتؤدي الأدوار التي يريدها هو، حتى وإن تعارضت تلك الأدوار مع حقائق التاريخ.

إن فهم الشخصية التأريخية، والنظرة العادلة إليها يساعدان الكاتب المنصف على بناء عمل قصصي مترابط نزيه. . ويحدث العكس عند الكاتب غير المنصف، ولعل هذا هو الذي دعا أحد النقاد إلى القول: «أما شخصياته فإنه لا يعنى بها العناية الكافية، فلا نشعر أنها مخلوقات حية تتحرك على الورق كها تتحرك في واقع الحياة» (٢).

ولا بأس أن نناقش هنا حقيقة شخصية «ست الملك» التي أوردها الكاتب في روايته، وجعل لها أدوارا كبيرة فيها، بنى عليها الجانب «العاطفي الغرامي» المتخيّل، الأمر الذي صارت به ست الملك أهم من

<sup>(</sup>۱) رواية صلاح الدين، ص ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٢) عمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث، ص ١٨٦.

شخصية صلاح الدين في الرواية . وقبل أن نتناول هذه الشخصية من خلال الرواية ، أود أن نعرف مكانها من كتب التاريخ . .

"ست الملك بنت العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله الفاطمية العلوية أميرة من الفضليات الحازمات المدبرات، وهي أخت الحاكم بأمر الله الفاطمي "صاحب مصر"، كان الحاكم يستشيرها في معضلاته، ثم تغيّر عليها وهم بقتلها وساءت سيرته. . فاغتيل بتدبير من أخته سنة عليها وهم على خلاف بين المؤرخين في هذا» (١).

ونفتش في كتب التاريخ عن «ست ملك» أخرى لها صلة بالخليفة العاضد فلا نجد، ونعجب لهذه الجرأة على نقل شخصية تاريخية من عصرها إلى عصر آخر يبعد عنها بعشرات السنوات دون مراعاة للأمانة التاريخية، علما بأن من مقومات العمل الروائي التأريخي أن تظل حرية الكاتب داخل الإطار التاريخي، حتى لا يصبح التأريخ مجالا لعبث العابثين! ولا نستطيع أن نوجد تفسيرا فنيا، ولا موضوعيا لهذا الأمر، فقد كان في وسع جرجي زيدان أن يصنع له شخصية امرأة تقوم بالأدوار التي أسندها إلى «ست الملك» دون أن يقع في هذا الخطأ الفني والتاريخي الكير.

يقول في ذلك أحد الكتاب:

"وست الملك توفيت سنة ١٥ هدأي قبل قيام دولة الأيوبيين بكثير، وقبل العاضد بكثير، فالعاضد خلع سنة ٥٦٧هد. فبين قيام دولة الأيوبيين والدعوة للعباسيين في مصر، وانقراض الدولة العبيدية أيام العاضد وبين ست الملك مائة واثنتان وخسون سنة، فست الملك ليست

 <sup>(</sup>۱) الكامل في التاريخ، جـ٧، ص ٣٠٤\_ ٣٠٥، وانظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي.
وكذلك الأعلام للزركلي، جـ٣ص ١٢٠.

أخت العاضد لقد كانت عظامها رميها قبل العاضد بقرن ونصف، فكيف نسجت الرواية على هذا الخطأ التأريخي» (١).

فهل يمكن أن نعلق هذا الخطأ الفني على مشجب «الريادة» و«جيل الرواد». و إني لأعجب بعد هذا \_ كل العجب من بعض الكتاب الذين تناولوا بعض روايات جرجي زيدان بالدراسة حيث يشيرون إلى حرصه على تعليم التاريخ، ويشيدون بهذا الاتجاه، متناسين الأخطاء التاريخية الواضحة في رواياته. . يقول أحدهم:

«أما زيدان فكان همه الأول تعليم التاريخ وتشويق القارئ إلى مطالعته فكان يبقي الحوادث التاريخية على حالها كما هي ثم يربط أجزاءها المتناثرة بقصة غرامية» (٢).

تأمل معي عبارة «فكان يبقي الحوادث التاريخية على حالها كما هي» ثم تذكر ما أشرنا إليه سابقا من تحريف لأحداث التاريخ لتدرك عدم الدقة التي يقع فيها بعض الكتاب. ولا شك أنك ستزداد عجبا حين تقرأ النص التالي للكاتب السابق نفسه، وقد ورد هذا النص أثناء دراسة له عن رواية «أسير المتمهدي» لجرجي زيدان (٣) حيث يقول:

«وهنا نضطر لأن ننبه إلى وجوب الحذر في موقفنا من بعض ما يورده المؤلف من المعلومات التاريخية، ونبدي شكنا في قيمتها كمادة تاريخية معتمدة» (٤).

فهو هنا يحذر من بعض ما يورده جرجي زيدان في رواياته التاريخية ،

<sup>(</sup>١) شوقي أبو خليل، جرجي زيدان في الميزان، ص ٢٥١\_٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) عمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث، ص ١٨١

 <sup>(</sup>٣) صدرت عن دار الهلال بتقديم الدكتور محمد مصطفى هذارة.

<sup>(</sup>٤) القصة في الأدب العربي الحديث، ص ١٩٤.

وقد كان قبل قليل يصفه بالمحافظة على أحداث التاريخ.

إن السبب في هذا التناقض \_ في نظري \_ يكمن في تلك الرؤية المنزدوجة عند بعض الكتاب والنقاد إلى الأدب. الرؤية التي تفصل بين الفن، والفكر، علما بأن الرؤية النقدية الواعية هي التي تنظر إليهما معا أثناء الحكم على الكاتب . فالكاتب الروائي الناجح هو الذي «يعرف كيف يحقق التوازن المطلوب بين الفكر والفن، بين متطلبات الحبكة الروائية وتدفقها، ومنحنيات الموضوع وضروراته» (١).

<sup>(</sup>١) عاد الدين خليل، محاولات جديدة في النقد الإسلامي، ص ٢٤٨

# وقفة مع التاريخ

ونعود الآن إلى صلاح الدين في رواية جرجي زيدان لننظر إلى الموضوع من جانب آخر. . ألا وهو مخالفة ما نقله الكاتب عن صلاح الدين لحقائق التأريخ . .

يقول ابن كثير عن صلاح الدين: «لم يترك في خزانته من الذهب سوى جرام واحد \_ أي دينار واحد \_ صوريا وستة وثلاثين درهما، وقال غيره: سبعة وأربعين درهما، ولم يترك دارا ولا عقارا ولا مزرعة ولا بستانا، ولا شيئا من أنواع الأملاك» (١).

ويقول عنه ابن الأثير: «وأما كرمه فإنه كان كثير البذل، لا يقف في شيء يخرجه، ويكفي دليلا على كرمه أنه لما مات لم يخلف في خزائنه غير دينار واحد صوري، وأربعين درهما ناصرية. . ولم يلبس شيئا مما ينكره الشرع» (٢).

ويقول الزركلي عن صلاح الدين: «وكان رقيق النفس والقلب، على شدة بطولته، رجل سياسة وحرب، بعيد النظر، متواضعا مع جنده وأمراء جيشه، لا يستطيع المتقرب منه إلا أن يحس بحب له ممزوج بهيمية. . اطلع على جانب حسن من الحديث والفقه والأدب ولا سيها أنساب العرب ووقائعهم، وحفظ ديوان الحماسة ولم يدخر لنفسه مالا ولا عقارا» (٣).

ويقول عنه القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد الذي عاصره

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، جـ ١٣، ص٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ، جـ ٩، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) الأعلام، جـ ٩، ص ٢٩٢.

واجتمع به وعرف أخباره، يقول في كتابه «سيرة صلاح الدين» ما يلي: «وكان رحمه الله حسن العقيدة، كثير الذكر لله تعالى... وأما الصلاة فإنه كان ـ رحمه الله ـ شديد المواظبة عليها حتى إنه ذكر يوما أنه من سنين ما صلى إلا جماعة، وكان يواظب على السنن والرواتب، وكان له صلوات يصليها إذا استيقظ من الليل... وكان رحمه الله شديد الرغبة في سماع الحديث.. كثير التعظيم لشعائر الدين، وكان مبغضا للفلاسفة والمعطلة» (١).

أما جرجي زيدان فيصور لنا شخصية صلاح الدين بما يلى:

"قال العم حسن: هذا هو يا صاحبي صلاح الدين الوزير، وهذا الثوب الذي عليه هو خلعة السلطة خلعها عليه هذا الخليفة نفسه منذ ثلاث سنوات، وهي كها ترى عهامة بيضاء من نسج تنيس لها طرف مذهب وتحتها ثوب ديبقي مطرز بالذهب وكذلك الجبة التي عليه، فإن تطريزها من الذهب، وفوق ذلك طيلسان مطرز بالذهب، وانظر في عنقه، هل ترى العقد؟ إنه من الجوهر يساوي عشرة آلاف دينار وإلى جانبه سيف محلى بخمسة آلاف دينار، وتحته حجرة "فرس" قيمتها ثهانية جانبه سيف محلى بخمسة آلاف دينار، وتحته حجرة "فرس" قيمتها ثهانية منة جوهر وعلى رأسها قصبة بذهب، وفيها شدة بياض بأعلام بيض، هذا هو صلاح الدين" (٢).

تأمل معي هذا الوصف، مستبعدا من ذهنك ما امتلأت به كتب التاريخ من أخبار هذا القائد المسلم، ثم قل لي بعد ذلك كيف سيكون موقفك من صلاح الدين؟

<sup>(</sup>١) عبد الله علوان، صلاح الدين الأيوبي، ص ١٤١\_ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ١٨.

عندما تقرأ الأجيال المسلمة رواية تاريخية تحمل اسم صلاح الدين فترى هذا الوصف الذي أورده جرجي زيدان بها فيه من جواهر وذهب ولآئ لا يكاد يحصرها العدد، عما لا تحلم بلبسه المترفات من النساء، ثم تسمع ما يروى عن صلاح الدين من بطولات عظيمة دافع بها عن حوزة الدين، وصد بها الصليبين، عندما تقرأ الأجيال المسلمة ذلك، فهاذا ستقول، وكيف ستكون نظرتها إلى أبطال الإسلام؟

كتب التاريخ تتفق \_ تقريبا \_ على تواضع صلاح الدين، وزهده في المظاهر الكاذبة، بل يصرح ابن الأثير \_ كما سبق \_ بأنه لم يلبس شيئا مما ينكره الشرع . . وجرجي زيدان يحمل جسد صلاح الدين هذه الأحمال من الذهب والجواهر وغيرهما من المعادن الثمينة .

أين الصدق التاريخي، والصدق الفني في هذه الرواية؟

أم أننا سنقول هنا إن جرجي زيدان من «جيل الرواد» فله العذر في ذلك؟!

يقول جرجي زيدان:

«وأخذنا نهيئ أذهان القراء على اختلاف طبقاتهم وتفاوت معارفهم ومداركهم لمطالعة هذا التاريخ بها ننشره من الروايات التاريخية الإسلامية تباعا في «الهلال» لأن مطالعة التاريخ الصرف تثقل على جمهور القراء، وخصوصا في بلادنا، والعلم لا يزال عندنا في دور الطفولة، فلا بد من الاحتيال في نشر العلم بيننا بها يرغب الناس في القراءة والروايات أفضل وسيلة لهذه الغاية» (١).

إن هذا النص يدل على أن جرجي زيدان "يخطئ خطأ من يعلم لا

<sup>(</sup>۱) تاريخ التمدن الإسلامي (الطبعة الأولى، ١٩١٠م)، جـ ١، المقدمة، واقرأ كتاب النقاد كتاب تاريخ التمدن الإسلامي للشيخ شبلى النعاني، تقديم الشيخ محمد رشيد رضا (دار المنار بمصر، ١٣٣٠هـ).

خطأ من يجهل» (١). فهو يعلم التاريخ بطريقته الخاصة، التي تعطي القارئ مالا يتفق مع الحقيقة، وذلك ما تثبته رواياته بالرغم من أنه ينفي ذلك صراحة فيقول:

«وأما نحن فالعمدة في رواياتنا على التاريخ وإنها نأتي بحوادث الرواية تشويقا للمطالعين، فتبقى الحوادث التاريخية على حالها وندمج فيها قصة غرامية، تشوق المطالع إلى استتهام قراءتها، فيصبح الاعتهاد على ما يجيء في هذه الروايات من حوادث التاريخ مثل الاعتهاد على أي كتاب من كتب التاريخ من حيث الزمان والمكان والأشخاص» (٢).

وهذا ادعاء واضح، سبق لنا أن طرحنا من خلال بعض أحداث رواية صلاح الدين ما ينقضه، فكيف نعتمد على روايات جرجي زيدان في حوادث التاريخ وشخوصه وهو الذي جعل «ست الملك» أخت الحاكم بأمر الله، أختا للعاضد؟

بل كيف نصدق ما قاله من أن القصة الغرامية التي يأتي بها إنها هي للتشويق فليس لها تأثير في أحداث التاريخ، وقد أشرنا من قبل إلى الأثر الكبير الذي ظهر لقصة الغرام بين الشخصية الخيالية «عهاد الدين» وبين ست الملك، في مقاطع رواية «صلاح الدين الأيوبي»: بل إن القصة الغرامية قد طغت على أحداث التاريخ، وجرفتها واستأثرت بصفحات النطور القصة حتى كان آخر مقطع فيها بعنوان «اللقاء»، وقد جاءت السطور الأخيرة في الرواية كها يلى:

«فأعجبه حوابها فقال: كنت في رعايتي، ولكنك الآن في رعاية البطل عهاد الدين ويحق لك أن تفتخري به كما يحق لـ الافتخار بك، قال ذلك

<sup>(</sup>١) م شوقي أبو خليل، جرجي زيدان في الميزان، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) رواية «الحجاج بن يوسف»، طبعة دار الهلال.

وحرج وغادر سيدة الملك وقلبها يرقص فرحا وقد نسيت كل مصائبها الماضية، واحتفلت مصر بزفاف سيدة الملك إلى عهاد الدين احتفالها بزواج الملوك» (١).

هكذا تأتي الرواية خبرًا عن شخصية خيالية وهي شخصية عاد الدين، وشخصية تاريخية وضعت خطأ في زمانها ومكانها من الرواية ومن التأريخ وهي شخصية «ست الملك»، وبرغم ذلك كله فإن جرجي يقول لنا: «فيصبح الاعتماد على ما يجيء في هذ الروايات من حوادث التاريخ مثل الاعتماد على أي كتاب من كتب التاريخ».

يقول الدكتور مأمون فريز جرار: «إن من البدهي ألا نجد تفسيرا إسلاميا للتاريخ في روايات جرجي زيدان، ذلك لأن هذا التفسير لا يصدر إلا عن كاتب آمن به، وجرجي زيدان صاحب عقيدة مختلفة عن العقيدة الإسلامية» (٢).

ويؤكد هذا المعنى الدكتور نجيب الكيلاني فيقول: «ولقد حاول جورجي زيدان أن يقدم التاريخ الإسلامي في سلسلة من الروايات، وللأسف كانت ميتة الروح، جافة الينابيع، فظهر الخلفاء وأعلام الحرية والفكر الإسلامي نهاذج سيئة التقديم» (٣).

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٣٥٧،

<sup>(</sup>٢) خصائص القصة الإسلامية (الطبعة الأولى، جدة: دار المنارة، ١٤٠٨هـ)، ص ١٧٩.

 <sup>(</sup>٣) نجيب الكيلاني، الإسلامية والمذاهب الأدبية، ص ٢٥.

# لماذا أهمل جرجي زيدان شخوص التاريخ الإسلامي؟

إن لديَّ تفسيرًا آخر لإهمال جرجي زيدان لشخوص التاريخ الإسلامي وحوادثه في رواياته، وميله إلى صنع شخصيات وأحداث خيالية تأخذ الحيز الأكبر من أعماله . . فجرجي زيدان يفعل ذلك هربا من حقائق التأريخ الإسلامي الناصعة لأن نصرانيته تحول بينه وبين الإنصاف لتاريخ الإسلام. وهو لا يستطيع أن يواجه المسلمين بتناول مباشر لتاريخهم يظهر فيه تشويه أو تزوير كما أنه لا يستطيع في مجتمع مسلم أن يكتب عن النصرانية ورجالها وتاريخها، ، فهاذا صنع . . لجأ إلى التاريخ الإسلامي ووضع لروايات عنوان «روايات تاريخ الإسلام» وفي هذا إرضاء لمشاعر المسلمين، ثم هرب من الحقائق إلى الخيال، فبدأ يصوغ منه أحداثا، ويخترع أشخاصا يقومون بأدوار كبيرة تطغى على أحداث التأريخ الإسلامي وشخوصه في أعمال جرجي زيدان، وادعى أنه يصنع قصصا خيالية غرامية للتشويق، ليحقق هدفه الأبعد وهو تعليم تاريخ الإسلام لأبنائه وصدّق الناس ما قال، وتلقفوا رواياته بلهفة وشوق، وانطلت الحيلة على بعض النقاد، كما أسلفنا، وفطن إلها بعضهم.

يقول الدكتور محمود على مكي أثناء حديثه عن رواية «فتح الأندلس» (١) لجرجي زيدان: «وعلى الرغم من أن طارق بن زياد هو البطل الذي حملت الرواية اسمه فإننا نرى من تتبع أحداثها أن البطولة الحقيقية إنها هي من نصيب «فلورندا» ابنة الكونت يوليان حاكم سبتة» (٢).

<sup>(</sup>۱) (دار الهلال، ۱۹۸۶م).

<sup>(</sup>٢) جرجى زيدان، فتح الأندلس، المقدمة.

وهذا أمر متوقع من الكاتب، لأنه كها دكرت يكتب التاريخ الإسلامي بقلم نصراني. «ويلاحظ أخيرا أن جرجي زيدان لم يقدم لنا رواية تاريخية بالمعنى المعروف، وإنها قدم مزيجا من قصة تتخللها معلومات تاريخية، فهو يتوقف من وقت لآخر لكي يصف لنا كنيسة طليطلة وارتفاعها وعدد أعمدتها...» (١).

ولا بأس أن نقرأ سويا هذا النص:

«ولم يمض قليل حتى أحس القوط بالخطأ الذي ارتكبوه بالتخلي عن مذهبهم ولغتهم، وعلموا أن ذلك التخلي سيعصف بدولتهم، وكان أكثر ملوكهم شعورا بذلك غيطشة والد ألفونس بطل روايتنا» (٢).

أليس عنوان روايات جرجي زيدان «روايات تاريخ الإسلام»، فيا باله إذن يقول عن ألفونس بأنه «بطل روايتنا»؟ ألا يؤكد هذا ما أشرت إليه من تفسير لاتجاه جرجي زيدان الذي كتب روايات عن تاريخ الإسلام يجني فيها الخيال على الحقيقة؟

اقرأ معي النص التالي، تأكيدا لما ذهبت إليه، ثم نعود بعده إلى رواية «صلاح الدين» موضوع دراستنا. يقول على لسان عبد الرحمن الغافقي:

«لا يخفى عليكم أننا نعتزم عملا أثمن كثيرا من الذهب والفضة والآنية، وأعظم من أن يقاس بالحطام الفانية، نحن نعتزم فتح هذا العالم الكبير فإذا وفقنا في فتحه كسبنا الأموال والأرواح ونشرنا الإسلام في قبائل من النصرانية والوثنية لا يحصيها إلا الله، فنملك المدن والرقاب، وتخفق راياتنا على رومية والقسطنطينية وغيرهما من عواصم النصرانية، ويصير صعلوكنا أميرا، وفقيرنا غنيا، فتحرز يا هانئ ما استطعت من الذهب

<sup>(</sup>١) جرجى زيدان، فتح الأندلس، المقدمة.

<sup>(</sup>٢) رواية فتح الأندلس، ص ٢٨.

والفضة والجواهر، وتملك ما تريد من الجواري والغلمان» (١).

أرأيت كيف يحقق جرجي زيدان هدفه من خلال هذه الروايات؟

هل يعد معلِّما للتاريخ الإسلامي من يوحي إلينا كما رأينا في النص السابق بأن هدف الجيوش الإسلامية إنها هو الغنائم من الذهب والفضة، والغلمان والجوارى؟

نعم إنه معلِّم للتاريخ الإنسلامي ولكن على الطريقة النصرانية. . وهذا أمر شائع في رواياته كلها.

<sup>(</sup>١) رواية شارل وعبد الرحن (دار الهلال، ١٩٨٤م)، ص ٤٨.

### سيطرة الخيال في الرواية

نعود الآن إلى رواية «صلاح الدين الأيوبي» فنقول: إن سيطرة الخيال على أحداث الرواية أحدثت خللا في بنائها الفني، فاهتزت مقاطعها وتدخلت الصدف في سير الأحداث مما رسخ التناقض في الرواية، وزاد من ضعفها وتهلهل بنائها.

فكتب التاريخ تروي لنا نبأ المؤامرة التي دبرها المؤرخ الشاعر «عمارة اليمني» مع عدد من الشيعة ضد صلاح الدين وتذكر كتب التاريخ أن الذي كشف هذه المؤامرة لصلاح الدين هو «زين الدين علي بن نجا» الواعظ والقاضي المعروف بابن نجية، مع ما بلغ صلاح الدين من أنباء عن مراسلات بينهم وبين الفرنج (١).

ويأبى جرجي زيدان إلا أن يجعل شخصيته الخيالية «عياد الدين» هي التي كشفت نبأ هذه المؤامرة، من خلال رسالة بعث بها عياد الدين من سجنه في فلسطين إلى صلاح الدين والذي حمل الرسالة هو «عبد الرحيم» الإسهاعيلي الذي غير اسمه إلى «جرجس» (٢). ويأبى كذلك إلا أن يجعل شخصيته الخيالية الأخرى «أبا الحسن» هو المدبر لتلك المؤامرة والمخطط لها مغيرا بذلك ما رواه لنا التاريخ.

هل هي حرية الروائي تتيح للكاتب ما فعل؟؟

كلا، فإن الحرية لها حدودها في المجال التاريخي، إنها - كما سبق - تبيح للكاتب أن يستخدم من صور الخيال ما يؤيد الحقيقة، ولا تبيح له - أبدا - خالفتها . هذا خلل فني في عرض أحداث التاريخ .

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ، جـ ٩، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٢٢٢ وما بعدها.

وهنالك نهاذج للخلل الفني تتمثل في التناقض بين الصور التي يرسمها الكاتب لبعض الشخصيات . .

يقول جرجي زيدان وهو يتحدث عن اتجاه قراقوش ومعه العبد الحبشي جوهر إلى الفسطاط للاطلاع على مقر المتآمرين ضد صلاح الدين: «ولولا جوهر ومعرفته الشوارع جيدا لاستحال على قراقوش الوصول إلى المكان المطلوب» (١)، ثم يقول عن قراقوش نفسه: «قال قراقوش: بلى لكن تمهل قليلا، قال ذلك وتفرس فيها يجاوره، فعلم أنه على مقربة من الخان الذي أوصى الجند أن ينتظروا فيه» (٢).

هذا تناقض في صفحة واحدة، فقراقوش لا يعرف الطريق ولولا وجود جوهر معه لما وصل، وقراقوش نفسه يتفرس قليلا فيعرف الخان الذي يختبئ فيه الجند. . كيف يقبل القارئ هذا التناقض، وكيف يستوعبه؟!

<sup>(</sup>۱) رواية صلاح الدين، ص ٢٣٤\_ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ٢٣٥.

#### المصادفات في الرواية

أما المصادف تهي سمة بارزة في روايات جرجي زيدان، يلوي بها أعناق الأحداث، ويجعل مها المستحيل ممكنا.

فهذه «ست الملك» تود أن ترى «عهاد الدين» الذي أحبته ولكنها لا تعرف لذلك سبيلا، وفجأة يوجد لنا الكاتب سردابا من تحت الأرض يمتد من مكان قريب من منزل عهاد الدين إلى غرفة قريبة من مخدع «ست الملك»، ويأتى الكاتب في ذلك بأمور مضحكة (١).

وهذا «أبو الحسن» الشخصية الخيالية يستطيع أن ينجو من قبضة جنود صلاح الدين الذين هجموا عليه وعلى المتآمرين في الدار التي كانوا مجتمعين فيها، كل المتآمرين يقعون في الأسر ولا يتمكنون من الهرب، أما أبو الحسن فيستطيع الهرب، وإذا فتشت في الرواية عن شرح لطريقة الهرب لا تحظى بشيء من ذلك (٢)، ولكن الكاتب يستخدم الصدفة في إخراجه ونجاته، ليبقيه لنا حتى نلتقي به في مصادفة أخرى أغرب من الخيال، حيث يتبين لنا فيها بعد أنه صديق لراشد الدين شيخ الحشاشين، وأنه هو الذي كلف عهاد الدين بأن يقتله، وأن يستولي على أمواله والمرأة التي معه، وتأخذ المصادفة حجمها الأكبر حين يقتل أبو الحسن فيكتشف عهاد الدين أن المرأة التي كانت معه إنها هي «ست الملك» اختطفها من مصر بالرغم من حماية صلاح الدين لها (٣).

هكذا تجني المصادفات على العمل الروائي وتلقي به بعيدا عن دائرة

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ١٣٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) رواية صلاح الدين، ص٣٤٣.

الفن، وتصيبه بداء التفكك وعدم القدرة على إقناع القارئ أو الحصول على تقديره . . إنها تقتل الصدق الفني، والصدق التأريخي في العمل الروائي .

يقول أحد النقاد: «وكثيرا ما نراه، وبخاصة في قصصه الأولى يلجأ إلى الصدفة لتعينه على ربط المواقف أو حل العقد، وهذا الاعتهاد يضعف جانب الإبداع في القصة، ويدل على ضعف الحاسة الفنية عند الكاتب، كما يبعد القصة عن الواقع المعقول فتتهافت وتبرد حرارتها وتبرز الصنعة المهلهلة فيها» (١).

وكما أن هذه المصادفات الغريبة في الرواية تضعف الجانب الفني، فإنها تحول بين القارئ وبين الإحساس بحقيقة الأدوار التي قام بها أبطال التاريخ الإسلامي، ثم إنها تأخذنا معها إلى عوالم وهمية لا نشعر فيها بأثر الإسلام، ولا بقيمة الشعور بالقضاء والقدر، ولا بقيمة العمل الجاد في الحياة. وهذا يعد جناية كبيرة في أعمال قصصية تحمل اسم «روايات تاريخ الإسلام».

وإني لأعجب بعد ذلك حين أرى من يكتب: «جرجي زيدان الذي التزم بالقيم التاريخية، وبخط روائي واحد» (٢). فكيف يوصف بأنه التزم بالقيم التاريخية، مع ما رأينا من خروج عنها، ومخالفة لها. أما قول الكاتب بأنه التزم بخط روائي واحد، فذلك حق لأن الإطار الفني المتمثل في طريقة العرض، وفي أسلوب الخيال، والمفاجآت والصدف يتكرر في كل رواياته. . وهو أمر سنشير إليه بعد قليل.

<sup>(</sup>١) محمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>Y) سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية الحديثة (الطبعة الأولى، بيروت: المركز العربي للثقافة والعلوم، ١٩٨٧م) ص ٩٥.

والغريب في الأمر أن الكاتب نفسه، أعني الدكتور سيد النساج، اللذي حكم لجرجي زيدان بأنه التزم بقيم التاريخ هو الذي يقول في الكتاب نفسه: «فهو (جرجي زيدان) لم يحسن انتخاب الأحداث التي تصلح لأن تكون المادة الخام لعمله، ولم يختر الزاوية المؤثرة التي ينظر من خلالها إلى قارئه، ولم يتعمق شخوصه، ويحاول استبطان أبعادها الداخلية وتحريكهم تحريكا إنسانيا واقعيا» (١).

هذا كلام ينقض الكلام الماضي نقضا كاملا، فالكاتب الروائي الذي لم يحسن الاختيار ولم يتعمق الشخوص التاريخية لا يمكن أن يكون محافظا على القيم التاريخية. هذه هي الازدواجية في النظرة التي سبقت الإشارة إليها.

<sup>(</sup>١) بانوراما الرواية العربية الحديثة ، ص ٩٤ .

# حبكة الرواية وأسلوبها

عملية اصطفاء الأحداث مهمة في الرواية التاريخية الإسلامية، إذ إنها تصبح قاعدة يقوم عليها بناء الرواية الفني، فكلم كان الاصطفاء موفقا وقائما على الوعى التاريخي، كلم كان بناء الرواية متماسكا.

يقول في ذلك على أحمد باكثير «حقا إن أساس الفن هو الاختيار والفنان يستطيع أن يختار من المادة التي يجبل منها موضوعه العناصر التي يراها ذات دلالة، ويطرح ما ليس كذلك، . كانت هذه المادة من التاريخ أو من الحياة المعاصرة» (١).

والتاريخ - كما نعلم - مليء بالأحداث الكبرى والصغرى، فلا بد من حكمة ودراية في اختيار هذين النوعين من الأحداث.

ورواية «صلاح الدين الأيوبي» لجرجي زيدان، جديرة بحسن الاختيار، لأنها تحمل اسم قائد إسلامي كبير جرت في عهده وعلى يده أحداث كبرى كان لها أثرها العميق في العالم الإسلامي ليس في وقت صلاح الدين فحسب بل فيها بعده إلى يومنا هذا.

هنالك أحداث كبرى تتمثل في الصراع الكبير بين العالم الإسلامي والحملات الصليبية، وفي الصراع بين بعض أمراء المسلمين وحكامهم، وفي نهاية دولة بكاملها في مصر، أعني الدولة الفاطمية التي انتهت بموت العاضد. وهنالك أحداث صغرى ضمن هذه الأحداث كان على الكاتب أن يتأملها ليختار منها ما يعينه على بناء عمل روائي كبير، بل كان بإمكانه أن يستغني - تماما - عن الخيال لأن الأحداث الحقيقية كفيلة بتحقيق عنصر التشويق والمفاجأة في الرواية.

<sup>(</sup>١) على أحمد باكثير، فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية، ص ١٩٣.

ومعنى ذلك أن جرجي زيدان لم يكن بحاجة لو أراد إلى اصطناع المصادف الغريبة التي لا يحترمها القارئ، ويعدها استهانة بمستوى عقله وتفكيره، ولم يكن بحاجة كذلك إلى صنع تلك القصص الغرامية التي أوجدها بحجة التشويق لأن أحداث التاريخ في الفترة التي كتب عنها كفيلة بإغنائه عن ذلك.

ولكن جرجي زيدان لم يستفد من ذلك كله، ولهذا ظهر الخلل الفني في أسلوب الطرح، وطريق الحبكة، ونمطية البناء الفني لرواياته. . ويمكن بيان ذلك بها يلى:

عندما نستعرض الخطوط العامة لرواية صلاح الدين الأيوبي نجدها تقوم على الأسس التالية:

أولا: اختيار فترة تاريخية معينة تبدأ بزيارة نجم الدين والد صلاح الدين لمصر عام ٥٦٥ هـ (١)، وتنتهي تاريخيا بقضاء صلاح الدين على مؤامرة عهارة اليمني وأصحابه عام ٥٦٩هـ (٢).

ثانيا: قصة غرامية طويلة نشأت بين «ست الملك» و«عماد الدين» أحد رجال صلاح الدين.

ثالثا: مؤامرات متعددة للتخلص من صلاح الدين استمرت إلى ما قبل الربع الأخير من الرواية تقريبا.

رابعا: مصادفات عديدة يصبح المستحيل بها ممكنا، امتدت من أول الرواية الى آخرها.

خامسا: استطرادات كثيرة، يتدخل بها الكاتب في مواقف متعددة

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) رواية صلاح الدين، ص ۲٤٢.

مفسرا أو شارحا، أو مبررا لما يسوقه من صور خيالية غريبة.

سادسا: السر الذي يتمثل في أحد شخوص الرواية حيث ظل غامضا غريبا حتى كشفه الكاتب قبل نهايتها.

سابعا: اللغة السهلة الواضحة القريبة من فهم القراء.

ثامنا: الحوار القصصي الذي ينتشر في الرواية منذ بدايتها إلى نهايتها.

هذه هي الأسس التي قام عليها بناء الرواية ، وهي أسس ثابتة تقريبا في روايات جرجي زيدان التاريخية كلها .

أما الفترة التاريخية التي اختارها فلم تحظ منه بكبير عناية، ولم يلتفت إلى ما حملته \_ تاريخيا \_ من أحداث حقيقية، ولم يقف أمام أشخاص التاريخ وقفة تأمل لحياتهم وأعمالهم، اللهم إلا ما شعر بأنه سيخدم الأحداث والأشخاص الخياليين الذين صنعهم.

وأضرب لذلك مثالا واحدا، وهو مؤامرة عهارة اليمني (١). هذا الحدث التاريخي الذي يحمل في داخله زخما قصصيا كبيرا يصلح لبناء رواية فنية متكاملة، بها فيه من دلالات نفسية على الألم الذي سيطر على نفوس الفاطميين بعد أن سقطت خلافتهم إلى الأبد على يد صلاح الدين في مصر. وعهارة اليمنى، ذلك المؤرخ الشاعر الذي خطط لهذه المؤامرة ودبر لها، ودعا إليها أصحابه . . كل ذلك لم يلتفت إليه جرجي زيدان، وإنها جعله وسيلة لترسيخ صورة «أبي الحسن» في أذهان القراء، ومَنْ أبو الحسن هذا؟؟ هو شخصية خيالية ارتبط بها السرّ الذي غرسه الكاتب في روايته . .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب صلاح الدين الأيوبي لعبد الله علوان، ص ٢٩.

إن خبر هذه المؤامرة لا يجد من الكاتب اهتهاما يقارب اهتهامه بخبر هرب أبي الحسن، ونجاته من المصير الذي آل إليه المتآمرون (١). ذلك دليل واضح على عدم عناية جرجي زيدان بأحداث التاريخ الإسلامي. حتى خبر وفاة العاضد، وإعلان نهاية الفاطمية، والخطبة في مساجد مصر للخليفة العباسي، كل ذلك ليس مهها في نظر الكاتب ولكن المهم عنده أن تظل «ست الملك» في أمن وطمأنينة وأن تنتقل إلى منزل تحت هماية صلاح الدين، لتبقى معنا محققة فيها بعد ما أراده الكاتب من مفاجآت ومصادفات.

اقرأ معي هذا المقطع الذي يصور فيه الكاتب لقاء بين صلاح الدين والعاضد الذي كان في مرض موته، وكان معه في مكان اللقاء أخته ست الملك، التي كانت تخشى أن يصر صلاح الدين على خطبتها والزواج منها وهي لا تحب إلا عهاد الدين، حتى إذا سمعت صلاح الدين يعبر عنها بأنها أخته اطمأنت نفسها وكادت تبتسم من الفرح. . نعم تبتسم وأخوها يحتضر!!

"ولم يكد يطمئن خاطرها من هذه الناحية، وقد شغلت عن الخطر الملم بأخيها، حتى أخذ يسعل وينتفض في فراشه من شدة الرعشة، وهي نوبة عصبية توالت عليه في ذينك اليومين، فنهض الجليس وأسرع يدعو الطبيب فدخل وأشار إلى الحاضرين أن ينصرفوا من المكان ليعالج المريض بها يراه، فنهضوا جميعا، ومشى أولا صلاح الدين مشية الأسد، وسيدة الملك تراقبه وقد أحست من تلك الساعة أنها تحبه حب الإعجاب، وهي من طبعها تعجب برجال المروءة والنجدة وهذا ما بعثها على حب عهاد الدين كها علمت. . . فانصرفوا وتزودت سيدة الملك بنظرة من أخيها، وخرجت وقلبها مطمئن وقد نسيت حزنها على حاله أو

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٢٢٣.

شغلت عنه» (۱).

أرأيت كيف يتعامل الكاتب مع شخوص التاريخ الكبار، وكيف يجعلهم وسائل لتصوير شخوصه الخياليين. هذا هو أسلوبه في التعامل مع أحداث التاريخ وشخوصه، وهو أسلوب مخل بفنية الرواية، يجني على ترابطها وتسلسلها.

أما القصة الغرامية فقد كانت حدثًا رئيسًا في الرواية ، وهو أمر اعتاده الكاتب، بل إن شخصيتي العاشقين في هذه الرواية أوضح كثيرا من بعض الشخوص التاريخية، ولا نبعد عن الحقيقة لو قلنا إن شخصية «عهاد الدين» المصنوعة خياليا أوضح وأبرز في الرواية من شخصية صلاح الدين. . كما أن شخصية «سيدة الملك» \_ وهي شخصية تاريخية نقلها الكاتب من عصور ماضية إلى عصر العاضد \_ أوضح من شخصية الخليفة الفاطمي العاضد، الأمر الذي يجعلنا نقول \_ دون تردد \_ إن القصة الغرامية هي المحور الأساس لهذه الرواية ، وقد استغرقت جهد المؤلف وتعبه، واستأثرت بعنايته، ولا أدل على ذلك من أن الرواية - تاريخيا - انتهت بعد القضاء على مؤامرة عمارة اليمني وأصحابه ، وقد نستطيع أن نحدد نهاية أحداث التاريخ في الرواية بصفحة ٢٤٧. أي أن الصفحات التي جاءت بعد ذلك، وهي تربو على ٨٠ صفحة كانت تهيئ لنا أجواء اللقاء الذي تم بين الحبيبين في آخرها. ولذلك بقي دور شخوص التاريخ وفي مقدمتهم صلاح الدين هامشيا لا قيمة لـ من الناحية التاريخية، ولولا ارتباط تلك الشخصيات التاريحية بالقصة الغرامية لقضى عليها الكاتب مبكرا في روايته . .

يقول الدكتور محمد يوسف نجم: «ثم يختار الحبكة، وهي في الغالب

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ١٩٩ وما بعدها.

واقعة غرام، يقف فيها الأبوان، أو أحدهما، أو الظروف الخاصة في وجه الحبيبين... وهذا ما نلحظه في أكثر قصصه كأسير المتمهدي وأرمانوسة المصرية وعذراء قريش و١٧ رمضان، والحجاج بن يوسف، وفتاة القيروان، وصلاح الدين الأيوبي، والانقلاب العثماني وغيرها» (١).

ويؤكد هذا المعنى الدكتور حلمي القاعود في دراسته لرواية «فتح الأندلس» لجرجي زيدان فيقول: وقد استغرقت القصة الغرامية جهد المؤلف» (٢).

إذن فالقصة الغرامية في رواية «صلاح الدين الأيوبي» وغيرها من روايات جرجي زيدان، لم تكن للتشويق فحسب، كما ادعى الكاتب، وإنها هي هدف من أهدافه، لا يمكن أن يفرط فيه أبدا.

اقرأ معي هذا المشهد من رواية «غادة كربلاء» يصور به حب يزيد بن معاوية (٣) لفتاة خبالبة اسمها «سلمي» (٤):

«فمشى رويدا رويدا حتى أقبل على الفراش، ودنا من رأسها، وكان مغطى إلى الجبهة فانحنى وأمسك الغطاء بأطراف أنامله ورفعه، فظلت سلمى ساكنة وعيناها مغمضتان، وقد أشرق محياها وزاده الدفء إشراقا واحرارا فلم يتهالك يريد عند رؤيتها من الإعجاب بذلك الجهال الجذاب، وحدثته نفسه أن يوقظها ويجلس إلى جانبها، فأومأت العجوز إليه أن يتركها تنام وأمسكت بيده، فمشى إلى جانب النافذة وقالت له

<sup>(</sup>١) محمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث، ص ١٨٤.

 <sup>(</sup>٢) جرجي زيدان والرواية التاريخية التعليمية: قراءة تطبيقية لروايته «فتح الأندلس أو طارق ابن زياد» (بحث لم ينشر بعد).

<sup>(</sup>٣) الأعلام للزركلي، جـ ٩، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) راجع كتاب: جرجي زيدان في الميزان لشوقي أبي خليل فقد تتبع فيه حقيقة سلمى فلم يجد لها ذكرا في كتب التاريخ، ص ٩٣ وما بعدها.

همسا: لا تتعجل يا مولاي، إن العروس عروسك تتمتع بها متى شئت، دعها تهدأ الآن وتستريح، فإذا جاء الليل كانت كها تبتغي. فقال: ولكنني لا أريد منها إلا قبلة. قالت: لم يكن ثمة بأس من ذلك لولا خوفنا من أن تستيقظ، فقال لها: هل أدخلتها الحهام، قالت: نعم يا سيدي، كن مطمئنا من هذا القبيل. فقال لها: أعدي لنا ما نحتاج إليه من الشراب والطعام» (١).

أما المؤامرات والمصادفات والاستطرادات فكثيرة في الرواية \_ أشرنا إلى بعضها سابقا \_ ومن أمثلة الاستطراد التي تبعد الكاتب عن الأسلوب الفني في القصة قوله:

«وأما أبو الحسن فقد علمت أنه نجا تلك الليلة من القبض عليه لأنه. كان لفرط دهائه وحذره يحتاط لكل شيء، وكان قد أعد منفذا من قاعة الاجتماع إلى بيت ذلك اليهودي حتى إذا داهمهم أحد فر من هناك لا يبالي بها يصيب رفاقه، وإنها هو يطلب النجاة لنفسه» (٢).

فإن هذا الأسلوب يتعارض مع فنية العمل الروائي . . إذ المطلوب في الرواية أن يحكم الكاتب بناءها بحيث يشعر القارئ من خلال سير الأحداث بالطريقة التي تم بها الهرب، ولكنه التبرير الذي يلجأ إليه الكاتب لما يورده من مصادفات غريبة ، حيث يحاول أن يشرح للقارئ لكاتب لما يورده من مصادفات غريبة ، حيث يحاول أن يشرح للقارئ بأسلوب غير مقنع السبب في حدوث تلك المصادفة . فإن القارئ يتساءل : كيف استطاع أبو الحسن أن يهرب في الوقت الذي وقع فيه أصحابه في الأسر مع أنهم كانوا في مجلس واحد؟ ويجيب جرجي عن ذلك بأن السبب هو الذكاء المفرط والحذر الشديد الذي عرف به أبو

منشورات دار الحياة، المجلد الأول، الرواية الرابعة، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان، صلاح الدين الأيوبي، ص ٢٥١\_٢٥٢.

الحسن، فإذا تساءل القارئ: كيف تم هربه، ومن أين خرج؟ أجاب الكاتب بأنه قد أعد منفذا سريا له هرب منه تاركا أصحابه. ويتساءل القارئ بعد ذلك: لماذا لم يهرب معه الأصحاب من ذلك الباب؟ وكيف لم يعلموا بذلك المنفذ السري؟ وهنا يتجاهل الكاتب هذه التساؤلات ويتغافل عنها، ويمضي في سرد بقية الأحداث ظانا أن القارئ قد اقتنع بهذه المصادفات المستحيلة.

ومن أمثلة الاستطراد أيضا ما يلي:

«أما سيدة الملك فإنها ذهبت إلى غرفتها، فلقيتها هناك حاضنتها الخاصة، وأخذت في مساعدتها على نزع ثيابها استعدادا للنوم ولم تفاتحها في شيء من الحديث الدي تم مع أخيها برغم شدة رغبتها في ذلك. والحدم من أكثر الناس ميلا إلى استطلاع الأسرار لفراغ رءوسهم من المشاغل المهمة، مع اطلاعهم على مخبآت تجري في منازل أسيادهم ووقوفهم أمام المتفرج، ينتقدون هذا ويمدحون عمل ذاك على ما تسوقهم أغراضهم أو مداركهم . . . » (١).

إن الفن الروائي القائم على الإيحاء، يرفض مثل هذا الحديث الطويل الخارج عن موضوع الرواية والذي يبين به الكاتب حالة الخدم في البيوت. فالقارئ لا يعنيه أبدا في رواية تاريخية إسلامية أن يتجرع هذا الاستطراد الذي يبعده عن التاريخ ويصرفه عن أحداثه وشخوصه. وقس على ذلك نهاذج الاستطراد الكثيرة التي امتلأت بها الرواية (٢).

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ٨٠ ٨١.

<sup>(</sup>٢) يمكن الاطلاع عليه في الصفحات التالية من الرواية: ٤٧، ٩٣، ٩٦، ٢١٢ وما بعدها، ٢٦٦، ٢٦١

### اللغة والحوار القصصي في الرواية

لغة جرجي زيدان سهلة واضحة، ولذلك جاء أسلوب الرواية واضحا، قريب المأخذ. حتى إنك لتشعر أنه يتحدث باللغة التي يتخاطب بها الناس فيها بينهم، ولذلك خلت روايته من آثار التكلف والتصنع، كها خلت من المحسنات البديعية وغيرها من الصور البلاغية التي تزين الأسلوب، وتزيد الألفاظ بريقا وجمالا. . فإنك لا تجد في الرواية صورة بيانية تستوقفك وتثير اهتهامك.

اقرأ هذا المثال:

«وبعد قليل استأذن أبو الحسن في الانصراف، وودع صديقه الهكاري وعاد على بغلته إلى دار الضيافة، وهو يهمهم في أثناء الطريق ويكاد يخاطب البغلة من فرحته بانطلاء حيلته، إذ لم يشك أن الهكاري ذاهب، حالا إلى صلاح الدين ليحرضه على خطبة سيد الملك، وهو يعلم يقينا أن ذلك سيقع وقوع الصاعقة على رأسها ورأس أخيها» (1).

كلام عفوي، كأنها هو حديث صديق إلى صديق يقطعان به الطريق. وهذا ما دفع أحد النقاد إلى القول: «وهو يكتب دون عناء أو كلفة بل يرسل قلمه حرا طليقا لا يقيده بقيد غير قيود الدقة والإفهام، ولا يتعمد تجميل الأسلوب وتفخيمه، ولذا أتت كتاباته عاطلة من حلي البديع والزخرفات الكتابية والزركشات البيانية» (٢).

على أن لغته لم تخل من ركاكة في التركيب تظهر لمن يتذوق جمال العربية ويعرف مواطن القوة والضعف في تركيبها . .

<sup>(</sup>١) رواية صلاح الدين، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) عمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث، ص ١٨٨.

«قال العاضد: لو أردت أن أذكر لك أسهاء ما كان من التحف في هذا الدار لاستغرق سردها فقط عدة ساعات» (١).

فهنا خلل في التركيب أحدثته عبارة «فقط» التي وضعها الكاتب في موضع لا يناسبها.

وهذه صورة أخرى من صور ضعف الأسلوب:

«فانقبضت نفس سيدة الملك مما سمعته وقالت: إن مصيبتنا قديمة يا أخي، ولا فائدة من التذكر الآن. قالت ذلك وهي تتعجل ما في خاطر أخيها عن سبب استقدامها اليه» (٢).

ففي النص خلل في التركيب أيضا وبخاصة العبارة الأخيرة منه «وهي تتعجل ما في خاطر أخيها عن سبب استقدامها إليه» حيث يظهر القلق في كلماتها حتى لكأن كل كلمة منها تنظر إلى جارتها نظرة حنق وغيظ وتتمنى كل كلمة منها لو أن لها قدما لتركل الأخرى بها.

وهذا نص آخر يقول فيه على لسان عهاد الدين وهو يخاطب سيدة الملك: «فلم أتمالك عن الوثوب عليهم ولم أكن أعلم أنهم يريدونك، ولا أنك سيدة الملك أخت الخليفة» (٣)، فالتركيب اللغوي هنا ركيك وبخاصة قوله «فلم أتمالك عن الوثوب عليهم» ولعل صحة التركيب أن تكون العبارة هكذا: «فلم أتمالك نفسي من الوثوب عليهم».

وهنالك جانب آخر يلاحظ في لغة جرجي زيدان ألا وهو استخدامه كلمات وجملا ومصطلحات لا تتناسب مع الشخصيات التاريخية في

<sup>(</sup>١) رُواية صلاح الدين ص ٩٨.

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) رواية صلاح الدين، ص ١٤٢.

روايته من مثل قوله: «وخرجت إلى قاعة الاستقبال» (١)، وقوله: «فقد قضت الظروف أن أذكره وهو في دار الحريم» (٢)، وقوله: «فإذا ذهب تخلصنا من كل هذه الشرور» (٣)، وقوله: «ويريد أن يتذرع بأية وسيلة كانت لتحقيق ما يريد» (٤). . فهذه العبارات خارجة من صميم أسلوب التخاطب المعاصر، وما أظنها كانت شائعـة في العصر الذي يكتب عنه جرجى زيدان. وهذا أمر يؤكد لنا عدم قدرة الكاتب على الاندماج مع العصر الذي يكتب عنه. . أو الانسجام والتفاعل مع الشخصيات التي يتناولها، إنه يكتب من خارج الرواية، ويملي على الأشخاص ما يريد هو، لا ما يطلبه الموقف التاريخي أو الفني في الرواية. أضف إلى ذلك عدم قدرة الكاتب على الأسلوب الأدبي الناضج الذي يمكنه من العبارات والجمل المناسبة للمقام «إذ إن أسلوبه الصحفي البسيط، أو العلمي الجاف الدقيق الذي ظهرت به مقالاته المختلفة وكتبه الكثيرة، لم يكن في يوم من الأيام أسلوبا فنيا شاعريا، ولهذا نرى أن أكثر قصصه جاف لا تلذ قراءته القارئ المثقف الذي يبحث عن القيم الأدبية ، وهذا يعتبر عيبا فنيا كبيرا» (٥).

فإذا انتقلنا إلى الحوار القصصي في الرواية رأينا فيه أثرا من ضعف التركيب اللغوي عند الكاتب، ومن السهولة والوضوح. كما يبرز لنا في هذا الحوار أثر التصنع وعدم الواقعية، حيث نشعر أن الكاتب يملي على الأشخاص المتحاورين ما يريد أن يقوله هو بأسلوب مكشوف، ولذلك

رواية صلاح الدين، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) رواية صلاح الدين، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) رواية صلاح الدين، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) رواية صلاح الدين، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) محمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث، ص ١٨٧.

نرى في الحوار استطرادات وتفصيلات تصيب القارئ بالملل، وتضعف المستوى الفني للحوار، «وتشل حركة الحياة الإنسانية فيه» (١)، مع أن الكاتب يعرض من خلاله \_ أحيانا \_ مواقفه تجاه صلاح الدين الأيوبي كما حدث في الحوار التالي الذي أجراه بين العاضد وأخته سيدة الملك:

«فظن أخوها أنها تريد إجابته، لكن الحياء يمنعها، فقال: ماذا يضيرك لو أجبت طلبي، وهذا الرجل أكفأ إنسان لك، فضلا عما وعدنا به من الخير، قـولي إنك ترضينه خطيبا لك، و إذا كنت تحسبين أن قبـوله مصيبة فإنها مصيبة صغرى . . وأبرقت عيناه كأنهها تنطقان بسر يكتمه ، وتشاغل يعد حبات سبحته. فأطرقت سيدة الملك وفكرت مليا في كلام أخيها، فخافت أن يصح ظنها فقالت: ماذا تعني يا أخي بالمصيبة الصغرى، وهل هناك مصيبة أكبر منها؟ قال العاضد: أكبر منها يا أختى أن يطلبك رجل أعجمي من غير أهلك لا قبل لنا برد طلبه. . فهمت؟ قالت سيدة الملك: ماذا تعني . . من يتجاسر على هذا الطلب. . قال العاضد: يتجاسر عليه الذي تجاسر على سلب حقوقنا من أيدينا واستبد بالأمر دوننا ونحن أحياء، الرجل الذي نخشى سطوته ونحسب لحركاته ألف حساب . . ألا يستطيع هذا الرجل أن يطلب، وإذا طلب من يرده؟ فبغتت واستبعدت ما يفهم من كلام أخيها، فقالت: صرح بها تقول، هل تعني صلاح الدين؟ قال العاضد: نعم إياه أعنى، فما قولك؟ فتراجعت وقد اصطكت ركبتاها وارتعدت فرائصها ولم تتمالك عن الجلوس على المقعد، وقد امتقع لونها، وأوشك الدم أن يجمد في عروقها وسكتت، فجلس أخوها وأحاط ذراعه حول كتفيها ليلطف من بغتتها، وقال: إني أزعجتك بهذا الخبر ولكنك

<sup>(</sup>١) القصة في الأدب العربي الحديث، ص ١٨١.

#### أحرجتني . . . ا(١)

هذا جزء من حوار طويل دار بين العاضد وأخته سيدة الملك، وقد ظهر فيه أسلوب السرد والمبالغة في الموقف العدائي من صلاح الدين المتمثل في عبارات «رجل أعجمي» و«سلب حقوقنا» و«استبد بالأمر» و«نخشى سطوته». . . وكأن الكاتب يتحدث عن قاطع طريق لا رحمة له ، وليس عن صلاح الدين الذي اشتهر بالرحمة والعطف حتى مع الأعداء، حتى قيل عنه إنه «كان على جانب كبير من العدل والرحمة والرأفة ونصرة الضعيف على القوي . . . ومما يدل على عدله وسهره على مصالح الرعبة إزالته بعض المكوس والضرائب تخفيفا عن الناس ، ورفعا للظلم عن كواهلهم» (٢).

إن الكاتب الروائي الحريص على الإتقان الفني قادر على الاستغناء عن هذا الحوار الطويل بحوار قصير سريع فيه حياة وحركة قادرة على توصيل المعنى إلى القارئ دون هذه الجمل الاستطرادية التي يحرص جرجي زيدان على أن يصور من خلالها كيف ترتعد الفرائص وتصطك الركب ويجمد الدم ويمتقع اللون، ودون هذه الصور الحسية الباهتة التي نرى فيها العاضد يطوق بذراعه عنق أخته ليلطف من بغتتها.

و إليك الآن أنموذجا آخر للحوار في هذه الرواية حاول الكاتب أن يكشف لنا من خلاله حقيقة السر الكامن في شخصية أبي الحسن، ذلك الرجل الذي هرب من مقر اجتماع أعضاء مؤامرة عمارة اليمني بطريقة عجيبة \_ كما أسلفنا \_ وهو حوار يجري بين رجلين رافقا أبا الحسن لمساعدته في حراسة المرأة التي اختطفها من مصر والتي عرفنا فيما بعد عن

<sup>(</sup>۱) جرجی زیدان، صلاح الدین الأیوبی، ص ۱۰۱\_۱۰۲.

 <sup>(</sup>٢) عبد الله علوان، صلاح الدين الأيوبي، ص ١٤٤ وما بعدها.

طريق المصادفات الغريبة أنها «سيدة الملك»:

«فقال الآخر: هل تعتقد أن كل ما يقوله الشيخ صحيح؟ فقال: إذا لم يصح إلا بعضه فإننا نكون سعداء، يظهر أنك لم تفهم حقيقة مهمته عند شيخ الإسهاعيلية.

قال: فهمتها، كيف لا؟

قال: لم لا تفهمها كما هي . . اعلم أن مولانا الشيخ هذا كان صديقا للشيخ راشد الدين سنان رئيس الإسماعيلية الآن قبل أن يصير رئيسا وقد أعانه وارتكب معه أمورا كثيرة حتى تمكن راشد الدين من هذه الرئاسة فحسده صاحبنا فأراد أن يعمل عملا يتفوق به على صاحبه فذهب إلى مصر وطمع في الخلافة . .

فضحك الآخر، وقال: طمع في الخلافة

قال: نعم طمع في أن يكون خليفة وسمى نفسه أبا الحسن، وادعى النسب الفاطمي، وصدقه الناس، ولما مات خليفة مصر العاضد بايعه جماعة المصريين ثم انكشف أمره لصلاح الدين وقبض على رفاقه ونجا هو بنفسه وجاء إلى الشام» (١).

هكذا تصنع الصدفة حيث تتيح لعهاد الدين أن يقتل أبا الحسن ثم يأتي إلى هذا المنزل النائي فيهم بطرق الباب ولكنه يقف ليستمع إلى الحوار الطويل الذي دار بين الرجلين، وهو حوار ساذج لا إدهاش فيه حتى في لحظة كشف سر أبي الحسن نجد اللغة تستعصي فلا تستطيع أن تثير اهتهامنا بهذا الأمر.

وفي الحوار السابق فجوة فنية كبيرة فقد عرفنا أن أبا الحسن رجل حذر داهية إلى درجة أنه أوجد لنفسه منفذا سريا في مقر الاجتماع لأعضاء

<sup>(</sup>۱) جرجي زيدان، ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.

المؤامرة في مصر دون أن يعلم أصحابه بذلك \_ هذا على مسؤولية الكاتب \_ فكيف يصل هذا الرجل الحذر إلى درجة من الغفلة تجعل أحد الرجلين المتحاورين في شأنه في الحوار السابق يعرف تفاصيل حياته معرفة تامة؟ سؤال معقول خاصة وأن الكاتب لم يبين لنا علاقة ذلك الرجل المجهول بأبي الحسن.

أما لغة الكاتب فجاءت على عهدنا بها خالية من الروح، عارية من الصور الأدبية القادرة على إبراز ما يجري داخل نفوس المتحاورين «ولغته ظلت ذات جرس ورنين في كل سطر ورواية لا تتلون ولا تتشكل بتلون وتشكل المواقف والشخوص والأحداث والأفكار» (١). ولك أن تقرأ عبارة «إذا لم يصح إلا بعضه فإننا نكون سعداء» الواردة في الحوار السابق لتعرف مدى الضعف في التركيب اللغوي عند الكاتب.

<sup>(</sup>١) سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية الحديثة، ص ٩٤.

# جرجى زيدان والنصرانية

وبعد. . فإن الإنصاف يدعونا إلى القول: إن جرجي زيدان قد بذل جهدا كبيرا فيها كتب، وصدق مع نفسه وقلبه، فعرض على المسلمين تاريخهم الإسلامي عرضا روائيا يتلاءم مع معتقداته النصرانية ومنطلقاته النفسية والفكرية، وبذل جهدًا كبيرا أيضا في الربط بين أجزاء رواياته، وإن كانت أدواته الفنية واللغوية قد قصرت به عن المستوى الفني المطلوب في مجال الرواية التاريخية.

وكيف لا يكون صادقا في عمله، وقد اتكأ على تاريخ الإسلام فيها رسمه من صور مشرقة في بعض رواياته للكنائس والأديرة حيث نجدها دائها هي مكان الأمن والطمأنينة في الوقت الذي يصور فيه الكاتب معارك العنف والدماء بين المسلمين. ومن أمثلة ذلك ما كتبه جرجي زيدان عن «دير خالد» القريب من دمشق، حيث وصفه وصفا جميلا برزت فيه مشاعره نحو هذا الدير (١)، ومثل ذلك جرى في رواية «فتاة غسان» حيث ختمها بقوله: «قالوا: حسنا ونهضوا إلى كنيسة بقرب الدير عقدوا فيها قران حاد وهند» (٢).

وبعد هذه الدراسة التحليلية لإحدى روايات جرجي زيدان وهي رواية «صلاح الدين الأيوبي ومكائد الحشاشين» التي تعد من أهون رواياته شرًّا، أقول: إن الموضوعية تقتضي أن تحذف من هذه الروايات عبارة «روايات تاريخ الإسلام» لأنها لا تحت إلى تاريخ الإسلام بصلة،

<sup>(</sup>١) غادة كربلاء، المجلد الأول، الرواية الرابعة (منشورات دار الحياة)، ص ١٢ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) فتاة غسان، المجلد الأول، الرواية الأولى (دار مكتبة الحياة)، ص ٣٠٩.

اللهم إلا صلة التشويه، ولقد برز ذلك واضحًا في كل صفحة من صفحات رواياته، وإني بهذا أختار أحد الاقتراحين اللذين طرحها شوقي أبو خليل في آخر كتابه عن جرجي زيدان حيث قال:

«وإذا سئلت الحل، والواقع يقول إن هذه الروايات في الأسواق تطبع وتطبع فهاذا نعمل؟ أقول الحل حلان: إما منع هذه لروايات من التداول في الأسواق، وإبراز فسادها في وسائل الإعلام المختلفة، وهذا هو الواجب الأول والأخير، وإما إلزام دور النشر والمطابع بوضع عبارة كعبارة. فيلم الفراعنة: (هذه الروايات الزيدانية لا تحت إلى الحقيقة التاريخية بصلة)» (١).

أما منع هذه الروايات من التداول فهو أمر صعب الحدوث في زمن لم تستقر فيه لعالمنا الإسلامي قاعدة كبيرة تفرض مثل هذا الأمر دفاعا عن الإسلام، وأما حذف العبارة فهو الأقرب إلى الإمكان حتى ولو لم يكن عليها عبارة التحذير التي أشار إليها شوقي أبو خليل.

وبناء على ذلك يمكن أن نقول مطمئنين: «إن روايات تاريخ الإسلام لا تدخل في القصة الإسلامية لأنها لا تتفق مع أي غاية من غاياتها ولا نجد فيها أي مرتكز من مرتكزاتها» (٢).

ولا بأس - قبل ختام حديثنا عن جرجي زيدان - أن ننقل ما قاله نظير عبود صاحب كتاب «جرجي زيدان: حياته، أعماله، ما قيل فيه» (٣)، وهو كتاب يوضح تقدير نظير عبود لجرجي زيدان، وحبه له، وحرصه على تسجيل ما قيل فيه من مدح وتقريض. ننقل هنا ما قاله نظير عبود

<sup>(</sup>١) شوقي أبو خليل، جرجي زيدان في الميزان، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) مأمون فريز جرار، خصائص القصة الإسلامية، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) (الطبعة الأولى، دار الجيل، ١٤٠٣هـ).

عن رواية صلاح الدين الأيوبي :

«مشاهد كثيرة تمر أمامنا، ونحن نسير عبر هذه الرواية وفي ثناياها، فنرى نجم الدين والد صلاح الدين يتآمر مع ولده صلاح الدين على قلب الحكم و إخراجه من يد الفاطميين و إرجاعه إلى العباسيين، وصلاح الدين لا يهمه سوى النفوذ والمال، راح صلاح الدين يبث مؤامرته حتى نجح فيها» (١).

ثم يقول:

«مراسلة الصليبيين واجتماع المتآمرين في الفسطاط والقبض عليهم وصلبهم ونور الدين صاحب الشام يريد قتل صلاح الدين . . . وهكذا كان للفتك والخبث والغدر والخيانة سوق رائجة فيها سوق الحق والعدل والأمانة والإخلاص بائرة» (٢).

هذا ما يفهمه القارئ من روايات جرجي زيدان من معلومات عن تاريخ الإسلام وعن أولئك الأبطال، أما التاريخ فإنه يروي لنا غير ذلك. يقول ابن الأثير عن نور الدين الزنكي:

«.. فمن ذلك زهده وعبادته وعلمه ، فإنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا في الذي يخصه من ملك كان قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين.. وكان عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة ليس عنده فيه تعصب وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر» (٣)

وقد نقلنا عن صلاح الدين فيها مضى ما يشبه هذا من السيرة

<sup>(</sup>١) نظير عبود، جرجي زيدان: حياته \_أعماله \_ما قيل فيه، ص ٩٥.

<sup>(</sup>۲) جرجى زيدان، حياته وأعماله، ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ، جـ ٩، ص ١٢٥.

#### الحسنة.

يقول الدكتور عبد المحسن طه بدر عن جرجي زيدان إنه كان «لا يلجأ إلى الفترات المشرقة التي تمثل أمجاد التاريخ العربي دائما، ولكنه يختار المواقف الحساسة التي تمثل صراعا بين مذهبين سياسيين أو كتلتين تتصارعان على النفوذ والسيطرة» (١).

<sup>(</sup>١) عبد المحسن بدر، تطور الرواية العربية (دار المعارف ١٩٦٦)، ص ١٢.

## مناقشة رأى

وفي ختام حديثنا عن جرجي زيدان أود أن أطرح رأيا للكاتب أنيس المقدسي وأناقشه مناقشة مختصرة على ضوء ما وصلنا إليه في الصفحات الماضية. يقول أنيس المقدسي:

«فقد وفق زيدان جدا في وضع رواياته بهذا القالب القصصي الممتع إذ خلق لكل منها مشكلة أو سرا يتشوق القارئ إلى معرفته وربطه بحادثة غرامية ينتصر فيها الخير والنبل على الشر والفساد. ويمتاز زيدان بأمانته التاريخية حتى إنه يثبت فيها مصادره كأنه يكتب تاريخا لا رواية، أما أسلوبه فسهل يأنس به الجمهور، ولا تنكره الخاصة، وقد أخذ عليه بعض النقاد «ضاَّلة العنصر الفني في رواياته» يعنون بـذلك «ضعف تحليله للشخصيات وخلوها من التصوير الحي للبيئة التي تتحرك فيها الحوادث»، كما يأخذون عليه «إخفاقه في مزج الحادثة التاريخية بالحادثة العاطفية فيبدو التفكك والتهافت في الرواية أحيانا حتى يفقدها الوحدة» وكذلك «تماثل الحوادث العاطفية في جميع رواياته فكل من هذه الحوادث عبارة عن حبيبين تفرق بينهما ظروف خارجة عن إرادتهما أو موقف والديهما والقصة بعد ذلك سرد لجميع تصرفاتهما في انتصار حبهما وبلوغ الغاية». وفي هذه المآخذ شيء من الصحة، فزيدان مؤرخ أكثر منه صاحب فن، إلا أن ذلك لم يقلل من جاذبية رواياته وفائدتها وتأثيرها، وقد برهن الزمان الذي مر عليها عن حيويتها، ومهما قيل فإنه عمل روائي تاريخي ممتاز، ويحق لزيدان أن يلقب بإمام هذا الفن في أدبنا الحديث. . ولا شك أن روايات زيدان التي تدور على تاريخ العرب والإسلام قد أحدثت في نفوس النشء جيلابعد جيل وعيا قوميا وحركت فيهم الميل إلى دراسة

التاريخ العربي،(١).

وأقول: في رأي أنيس المقدسي الذي تضمنه كلامه السابق صواب وخطأ. أما الصواب فإنه يتمثل فيها ذكره من حظوة روايات جرجي زيدان بالانتشار بين الناس حتى إنها طبعت بعد وفاته مرات عديدة ولا تزال، ويتمثل الصواب عند المقدسي أيضا فيها ذكره من سهولة أسلوب زيدان وقربه من فهم عامة الناس، وهو أمر معروف عند الدارسين لما كتبه.

أما الخطأ فيها ذكره المقدسي، فإنه يتعلق بطرحه لأمور لا تفوت معرفتها على القارئ المتوسط في فهمه، فكيف بكاتب صدر له كتاب في النقد والأدب، ويبرز الخطأ الأول عنده فيها قاله عن القصص الغرامية «المنسوجة خياليا» في روايات زيدان حيث وصفها بالتشويق والإمتاع وعدها ميزة للكاتب، بينها هي - كها مر معنا - من المآخذ التي تؤخذ على زيدان، فهي من الناحية الفنية مفككة ضعيفة لا عمق فيها، بل إن فيها من الاهتام بالأمور التافهة المتعلقة بمظهر الفتاة المعشوقة أو الفتى المعشوق ما لا يمكن أن يقبل من كاتب ناشئ، غني عن كاتب مؤرخ . مثل جرجي زيدان.

أما الخطأ الشاني في كلام المقدسي فهو أفدح من سابقه إذ إنه يصف زيدان بالأمانة التاريخية، وهذا ما لم يتحقق في رواياته \_ كما عرفنا \_، بل إنها جاءت \_ على العكس من ذلك \_ مليئة بمعالم التشويه لكثير من أحداث التاريخ الإسلامي ووقائعه. وقد ظهر من كلام المقدسي أنه خدع بها رآه من ثبت بالمصادر والمراجع التاريخية في بداية كل رواية، وهو أمر

<sup>(</sup>١) الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة الطبعة الثانية ، بيروت: دار العلم للملايين ، ١٩٧٨م)، ص ٥١٦-٥١٧.

خدع به غير المقدسي من الكتاب.

ويتمثل الخطأ الشالث عند المقدسي فيها قرره من أن عمل زيدان في روايات التاريخ الإسلامي عمل روائي تاريخي ممتاز، بل زاد على ذلك بقوله: ويحق لزيدان أن يلقب بإمام هذا الفن في أدبنا الحديث. وحتى لا نصرف الحديث عن طريق الإنصاف الذي التزمناه نقول: إن في هذه العبارة الأخيرة بعض الصواب إذا قصدنا بإمامة زيدان سبقه لغيره من كتاب العرب في هذا المجال، مجال الرواية التاريخية الإسلامية بالمفهوم الفني لها، ولكن هذه الإمامة تنتفي إذا كان المقصود بها الصدق التاريخي والفني، والجودة والدقة في نقل أحداث التاريخ الإسلامي لأن ما ثبت لدينا بعد الدراسة أن جرحي زيدان بعيد عن هذه الصفات في رواياته.

ولقد كان خطأ المقدسي أكبر من كل الأخطاء السابقة حينها قرّر دفعة واحدة أن روايات جرجي زيدان قد أحدثت وعيًا قوميًّا في نفوس الناشئة، اللهم إلا إذا كان المقصود بالوعي القومي هنا فهم وقائع التاريخ الإسلامي فهم خاطئًا لا يتفق مع الحقائق الثابتة.

إن موضوعية الدراسة تدفعنا إلى القول ـ بانصاف ـ : إن روايات جرجي زيدان قد أحدثت في نفوس الناشئة شكًّا قات لا في سلامة تأريخهم، وأفقدت الكثير منهم الثقة في نيّات بعض أبطال الإسلام الذين بذلوا نفوسهم نصرة لدينهم، وحفاظا على أمتهم، وذلك مالا يخطئه الدارس المنصف لرواياته التاريخية.

يقول حنا الفاخوري عن أسلوب جرجي زيدان في تعامله مع التاريخ الإسلامي: «ومما لا شك فيه أن الكاتب وجد نفسه مضطرا إلى التبديل والتغيير في الأحداث التاريخية مراعاة للأحداث الغرامية التي بنى عليها رواياته إلا أن هذا كان له الأثر الكبر في مسخ القيمة الأدبية والقيمة

التاريخية في قصصه» (١).

ويقول الدكتور محمد السيد الوكيل مؤكدا ذلك: «ومن أشهر من افترى وزيف التاريخ الإسلامي في العصر الحديث الكاتب المسيحي جرجي زيدان الذي استتر برداء العروبة، وتوارى خلف شعارات القومية، ومهد له الإعلام الغربي ليلعب دوره الطبيعي في كتابة التاريخ الإسلامي مشوها مبتورا، يزينه بأسلوب رقيق ممتع، ويغلفه بعناوين زاهية براقة، ويقدمه في صورة قصة غرامية أخاذة» (٢).

هكذا تتعدد الآراء حول روايات تاريخ الإسلام لجرجي زيدان ولكنها تكاد تتفق المؤيد منها والمعارض على تصرف الكاتب في أحداث وشخوص التاريخ الإسلامي بالتغيير والتبديل والتقديم والتأخير مما جعل تلك الروايات تفقد أهم ركيزة فنية للرواية التاريخية الإسلامية، ألا وهي الموضوعية القائمة على إيجاد التوازن بين الصدق الفني، والصدق التاريخي.

<sup>(</sup>١) حنا الفاخوري، الجديد في الأدب العربي، جـ٦، ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) أمين بن حسن الحلواني، نبش الهذيان من تاريخ جرجي زيدان، تحقيق مازن المطبقاني (الطبعة الأولى، المدينة المنورة: مكتبة ابن القيم، ١٤١٠هـ)، المقدمة، ص ٦.

## الملامح الفنية العامة لروايات جرجي زيدان

التنافر بين الأشخاص والأحداث، مما أحدث شرخا كبيرا في هذا البناء، التنافر بين الأشخاص والأحداث، مما أحدث شرخا كبيرا في هذا البناء، والسبب في ذلك عدم حرص الكاتب على عرض حقيقة الشخصية التاريخية كما هي انطلاقا من أهدافه التي سبقت الإشارة إليها، ولذلك رأيناه ينسب إلى بعض شخوص التاريخ أعمالا وأقوالا مناقضة لحقائق التاريخ، كما لمسنا ذلك في عرضه لشخصية صلاح الدين، وكما برز في أكثر رواياته. ولا بأس أن نضرب هنا مثلا من رواية «غادة كربلاء» (١)، يقول الكاتب في أثناء سرده لقصة مقتل حجر (٢):

«فأمر فحفرت القبور وأحضرت الأكفان، وقام والدك وأصحابه يصلون عامة الليل، فلم كان الغد قدموهم ليقتلوهم، فقال لهم والدك: اتركوني أتوضأ وأصلي فإني ما توضأت ولا صليت، فتركوه فصلى ثم انصرف منها» (٣)

تضمن هذا المقطع من الرواية اضطرابا تاريخيا حدث بسببه الاضطراب الفني في بنائها، فهو يروى على لسان المتحدث إلى سلمى (٤) عن أبيها أنه ظل طوال الليل يصلي مع أصحابه، ثم يفاجئنا الكاتب بعد هذا مباشرة بقول ذلك المتحدث إلى سلمى: «فقال لهم والدك اتركوني

<sup>(</sup>١) (الناشر دار مكتبة الحياة)، المجلد الأول، الرواية الرابعة.

<sup>(</sup>٢) حجر الخير صحابي جليل شهد مع علي وقعتي الجمل وصفين، وانظر الأعلام للزركلي، جـ٢، ص ١٧٦، وانظر الكامل لابن الأثير، جـ٣، ص ٣٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) غادة كربلاء، ص ٣١، وانظر الكامل، جـ٣، ص ٢٤١

راجع ما كتبه شوقي أبو خليل عن شخصية سلمى في كتابه «جرجي زيدان في الميزان»،
ص ٩٣ وما بعدها.

أتوضأ وأصلى، فإني ما توضأت ولا صليت»...

سبحان الله . . ما توضأ ولا صلى ، وهو الذي قضى الليل مع أصحاب يصلي؟! ربها يكون القارئ عمن اطلع على ما ورد في كتب التاريخ عن حجر بن عدى فيقول لنا: إن جرجي زيدان قد نقل هذا النص من كتب التاريخ ، ونقول له: نعم . . ولكن بعد أن غير فيه حرفا حول به المعنى من النقيض إلى النقيض . . فقد أوردت بعض كتب التاريخ ما قاله حجر على النحو التالي: «اتركوني أتوضأ وأصلي فإني ما توضأت إلا صليت» (١) ، وهو نص ينسجم مع حقيقة شخصية الصحابي حجر بن عدي رضي الله عنه ، أما جرجي زيدان فقد وضع مكان «إلا صليت» كلمة «ولا صليت» فغير بذلك المعنى ، وأفقد روايته قيمتها الفنية والتاريخية ، بمثل هذا التناقض يضطرب بناء الرواية الفني ، وهو أمر شائع في روايات جرجي زيدان .

Y - عدم قدرة الكاتب على التغلغل في أعماق شخصياته التاريخية والخيالية، ولربها عذرناه - وهو النصراني - في عدم قدرته على التفاعل مع شخصيات التاريخ الإسلامي بسبب اختلاف العقيدة والمنهج، ولكننا لا نجد له عذرا في عدم قدرته على تنسيق حركة الأشخاص الخياليين الذين صنعهم بنفسه وشملهم برعايته، فلم يستطع أن يرسم لهم طريق التحرك الملائم في عالم الرواية، ولم يسيطر على أفعالهم وأقوالهم بطريقة تجعلهم يكملون بعض الأدوار الناقصة دون إخلال بحقائق التأريخ أو تشويه لأدوار شخوصه. وقد رأينا كيف غطى دور «عماد الدين» وهو شخص تاريخي شخص خيالي، على دور «صلاح الدين الأيوبي» وهو شخص تاريخي واضح المعالم مهما أغمضت عنه العين فلا بد أن تراه.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ لابن الأثير، جـ ٢، ص ٢٣٣.

وبرز ذلك أيضا في شخصية «سلمى» في رواية غادة كربلاء، تلك الفتاة الخيالية التي أقحمها الكاتب في الرواية دون مراعاة لبنائها الفني، وجعلها بنتا للصحابي حجر بن عدي معارضا بذلك حقائق التاريخ. ومع أن الكاتب قد صنع شخصية سلمى» من خياله، فقد أخفق في رسم صورة فنية لها تتناسب مع دورها الذي تقوم به في رواية تاريخية إسلامية. فهو يصورها لنا تصويرا خارجيا مسطحا منذ اللحظة الأولى:

«فلم يلبث الرئيس عند النظر إليها أن أعجب بجهالها الذي لم يسبق أن رآه في فتاة قبلها طول عمره الذي قضاه في دمشق وضواحيها . وقد أدهشه منها بنوع خاص جمال عينيها ، وإن لم تكونا كبيرتين كعين رفيقها الشاب . . . » (١)

فالكاتب هنا يصف شخصيته من الخارج ويقف بنا عند حدود ملامح وجهها وأهداب عينيها الكبيرتين وهذا أمر يبعث على الضيق والتذمر عند القارئ الذي لا يزيده مثل هذا الأسلوب إلا شعورا بضعف الرواية وتهافت بنائها.

أما علاقة الكاتب بأشحاص التاريخ الإسلامي فهي مبنية على عدم التفاعل معهم. ولهذا فهو أبعد من أن يقدر على تجسيد مشاعرهم ووصف ما توحي به أعالهم من خفايا نفوسهم. ولذلك رسم لهم في رواياته صورا لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا تتلاءم مع ما عرف من أخلاق قادة الفتح الإسلامي الفاضلة القائمة على الإيهان بالله والحرص على نشر دين الإسلام.

اقرأ معي هذا المقطع عن عبد الرحمن الغافقي ـ رحمه الله ـ (٢) يصور

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، غادة كربلاء، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) الأعلام للزركلي، جـ ٤، ص ٨٤، وانظر كتاب نفح الطيب للمقري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (دار الكتاب اللبناني)، جـ ١، ص ٢٦٩.

فيه الكاتب حب عبد الرحمن لفتاة خيالية صنعها وصنع أمها في الرواية ليطرح من خلالها ما يريد:

«فأدرك عبد الرحمن أن المراد بتقييد النواج بذلك المكان هو تعجيل الفتح حتى يقطع المسلمون نهر لوار، وهو آخر حدود أكيتانيا من جهة الشمال في الطريق الذي هم سائرون فيه فثار في خاطره حب الفتح، وأحس من تلك الساعة بميل إلى مريم بنت سالمة، وكان قد استلطفها منذ شاهدها في ذلك المساء..» (١)

أرأيت كيف يعرض الكاتب شخوصه . . وكيف يبني على سوء فهمه هم نتائج خطيرة يقوم عليها تفسير منحرف لنيّات المسلمين الفاتحين . فعبد الرحمن الغافقي يقف أمام الفتاة النصرانية الخيالية «مريم» مبهورا بجهالها، مستلطفا لها، ولما حدث أمها سالمة في الزواج وافقت عليه وعلقته على تعجيل الفتح . . وهنا يلقي إلينا الكاتب بعبارته الخطيرة التي يظهر فيها تعمده التشويه من جانب، وعدم تفاعله مع شخوص روايته من جانب آخر، إنها قوله: «فشار في خاطره حب الفتح» أي أنه أحب الفتح رغبة في الزواج من مريم . . ويمضي الكاتب بعد ذلك مؤيدا هذه الكذبة التاريخية ، ومؤكدا هذا الخلل الفني بها طرحه من مواقف متعددة لسالمة أم مريم حتى شعرنا أن فتح المسلمين لتلك البلاد ما كان ليتم لولا هذه المرأة النصرانية (٢). وبهذا يحدث الشرخ الفني الكبير في الرواية ، هذه المرأة النصرانية تحمل عنوان «شارل وعبد الرحمن» وتنضوي تحب شعار «روايات تاريخ الإسلام» .

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، شارل وعبد الرحن، ص٥٦

<sup>(</sup>٢) رواية شارل وعبد الرحمن، ص ١٥٠ وما بعدها.

"- إخفاق الكاتب في استخدام عناصر التشويق في رواياته، ذلك لأنه يعمد إلى مفاجآت ومصادفات رخيصة لا يتقبلها العقل، ولا يرضى بها الفن الروائي السليم. كما يعمد إلى زرع قصة أوقصص غرامية في كل رواية، تأتي شاذة في موقعها من أحداث التريخ وشخوصه، كما أنها تعتمد على الأوصاف الجسمية للعشاق رجالا ونساء، وكأن العمل الروائي قد تحول عند الكاتب إلى مسرح لعرض «الأوصاف» المظهرية من إشراقة وجه، واحمرار شفتين، وسواد عينين واعتدال قامة. . وغير ذلك عما يعد ملمحا من أهم ملامح الرواية الزيدانية . .

«جلست هند على السرير بجلبابها وقد أرخت شعرها، وحسرت عن زندين مستديرين ممتلئين مشرقين يـزينهما الـوشـم على صـورة الصليب وعليه السيد المسيح وصورة مريم العذراء تحمل طفلها»(١)

"ونظر إلى كبيرهم فإذا هو كهل عليه لباس عرب الشام من القباء والرداء والعمامة، وبجانبه شاب حسن البزة عليه عباءة من الصوف وسيفه مرصع. . وعلى مقربة منه فتاة غضة الشباب، مشرقة ممتلئة صحة ونشاطا، على رأسها عقال . . وزاد في إشراقة وجهها ما اكتسبه من التورد على أثر التعب "(٢)

«كانت الأم مريضة واسمها «مريم» بيضاء، تحبو إلى الأربعين من عمرها، رومانية الملامح، كبيرة العينين، وقد زادهما الضعف جحوظا»(٣).

<sup>(</sup>۱) جرجي زيدان، فتاة غسان (المجلد الأول، الرواية الأولى، منشورات دار الحياة)، ص ٢٣، ولاحظ سيطرة عقيدة الكاتب على عباراته.

 <sup>(</sup>۲) جرجى زيدان، عذراء قريش المجلد الأول، الرواية الثانية، مكتبة دار الحياة)، ص ۱۰.

 <sup>(</sup>۳) روایة عذراء قریش، ص ۱۲ .

وهكذا يعتمد الكاتب اعتهادا كليا على الوصف الحسي المظهري في قصصه الغرامية التي يقحمها في رواياته عن التاريخ الإسلامي إقحاما.

أما المفاجآت فمن أخطرها ما يفاجئنا به الكاتب في رواياته من مواقف يسندها إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم بأسلوب مرفوض عقلا ونقلا، وبخاصة ما يمس كبار الصحابة عن أسعفتنا مصادر التاريخ الموثقة بأخبارهم، الأمر الذي يمكننا معه أن نكشف الزيف والكذب في شأنهم. فها هو الكاتب يفاجئنا بخبر الصراع الخفي بين محمد بن أبي بكر والحسن بن علي على «أسهاء بنت مريم» الفتاة الخيالية التي صنعها جرجي زيدان:

"وكان محمد قد خامر سروره قلق، لما قام في ذهنه من ميل الحسن إلى أسهاء، فلها انفض الجميع ورأى الحسن مع أبيه والناس حوله يهنئونه أشار إلى أسهاء فتبعته وقد أدركت ما في ضميره وأحست ما في نفس الحسن وقد استملحته، ولكنها بقيت على حب محمد وهو أول من طرق قلبها، فلها دعاها سارت في أثره وهي تتجاهل مراده حتى وصلا إلى بيت العجوز، فلها خلا بأسهاء نظر إليها نظرة لم يخف مغزاها عليها، فابتدرته قائلة: «أرى المدينة غاصة بالناس، وقد شغلوا بخليفتهم فلم يعد يطيب المقام فيها، فأعجب محمد بحسن فراستها ورقة إحساسها، ولكنه خاف أن تكون مضمرة غير ما تظهر فقال: وما الذي بغض إليك الإقامنة بالمدينة،

قالت: بغضها إلى ما حبب محمدا إلى، قال: وكيف تتركين عليا وأهله، قالت: ما لى ولأهله، قال: ألا ترين أن أمامة تفتقدك؟ قالت: أظنها تفتقدني وقد تفتقدني غيرها ولكنني لا أبالي أحدا، فأدرك أنها عرفت نيته، فقال: لقد تم الأمر لعلي فهو اليوم أمير المؤمنين، وقد استقام لنا الأمر وسأنظر ما يكون من تبديل عماله على الأمصار، ونتدبر

ذلك في حينه أما الآن فأرى أن تقيمي عند أختى عائشة» (١).

ما رأيكم في هذا؟ أسهاء النصرانية هي التي تقف مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي التي تحب محمد بن أبي بكر، ولا بأس أن تستملح في نفس الوقت الحسن بن علي رضي الله عنهها، ولا بأس في أن يشير إليها محمد بن أبي بكر فتخرج معه ويذهبان إلى بيت العجوز ويخلو بها ويدور بينهها كلام رخيص يطمئن بعده محمد أنها ما تزال تحبه، وأنها لن تتخلى عنه بسبب استملاحها للحسن.

هكذا تأتي المفاجآت وعناصر التشويق في رواية جرجي زيدان مخالفة، بل مصادمة لجقائق تأريخنا الإسلامي. وحتى يكون الأمر أكثر وضوحا اقرأ:

«وعندما دخلت أسهاء وهي في لباس الرجال حسرت بعض اللشام وهمت بتقبيل يد علي، وكان جالسا فوق وسادة وعليه إزار وطاق وعهامة خز، وقد ازدادت هيبته، وأرسل عهامته إلى الوراء حتى ظهرت صلعته، ثم أخذ يمشط لحيته بأصابعه، وعيناه الدعجاوان تتلألآن في وجهه والذكاء ينبعث منهها، فلها رأى أسهاء مقبلة ابتسم وحياها وسألها عن حالها، فقالت: إني بفضل مولاي في خير وعافية. . فأعجبه أسلوبها وحدة ذهنها ودعاها إلى الجلوس وهو يقول: أراك خلعت زي النساء ولبست زي الرجال يا أسهاء . قالت: لقد ارتديت هذا اللباس لأستطيع أن ألقى رجل هذه الأمة» (٢).

هذه هي عناصر التشويق عند جرجي زيدان، كذب ودس وتشويه، واستهانة بحقائق التاريخ، أسهاء الخيالية تدخل على علي بن

<sup>(</sup>۱) عذراء قریش، ص ۷۵

<sup>(</sup>٢) عذراء قريش، ص ٧٢.

أبي طالب رضي الله عنه بلبس رجال، وتهم بتقبيل يده قد حسرت بعض اللثام، وعلي يعجب بها ويلاطفها ويسألها عن سر خلعها أزياء النساء ولبسها زي الرجال. كل هذه المخالفات الشرعية الواضحة لا تثير عليا ولا تغضبه بل إنها ترضيه وتدفعه إلى ملاطفة فتاة جرجي زيدان. . إنه العبث بالتاريخ الإسلامي، جعل الكاتب يصنع ما أراد، دون مراعاة لحقيقة تاريخية، أو لشعور إسلامي عند المسلمين، أو لبناء فني يحتاج إلى حبكة محكمة مترابطة (١).

<u>3</u> \_ ضعف أسلوب الكاتب، واضطراب لغته، وتفكك جمله وعباراته. فهو يعرض أحداثه وشخوصه بأسلوب بعيد عن البناء اللغوي السليم والتركيب الصحيح، بالرغم من استخدامه للكلمات العربية الفصيحة في رواياته كلها.

وقد أحدث ذلك عنده عدم انسجام بين العبارات والجمل وبين الأشخاص الذين ينطقون بها في رواياته، وهذا عيب كبير في فنية الرواية أن يسرى القارئ انفصاما بين الشخصية وبين عباراتها التي تصور بها مشاعرها وتنقل بها أفكارها. فمشلا يورد الكاتب على لسان محمد بن أبي بكر العبارة التالية: «أظنك تودين حضور مجلس مولاي أبي الحسن» (٢) وهي بعيدة كل البعد عن مصطلحات ذلك العصر، وعن شخصية محمد ابن أبي بكر وهي شخصية تاريخية معروفة، وما كان شائعا ولا معروفا في ذلك الزمن كلمة «مولاي» للحاكم ولم نجد في و احد من كتب التاريخ

<sup>(</sup>۱) أعجب لصمت علماء الإسلام وأدبائه الذين كانوا معاصرين للكاتب، كما أعجب من بعض النقاد الذين امتدحوا الكاتب وتحدثوا عن ريادته لهذا الفن دون أن يتعرضوا لمثل هذا الخلل التاريخي والفني في أعماله، وقد أشرنا إلى ذلك في أثناء دراستنا لرواية «صلاح الدين».

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان، عذراء قريش، ص٧٢.

ما يدل على أن هذه الكلمة كانت مستخدمة في تلك الفترة، وهذا خلل في لغة الرواية حين ينطق شخص من شخوصها بها لا يتلاءم معه ولا مع عصره.

ومن أمثلة ذلك ما أورده الكاتب على لسان عبد الرحمن الغافقي من قوله: «لا أريد الانتقام له، ولكنني أخشى أن يترتب على مقتله اضطراب في صفوف الجند» (١). فمن يقرأ عن شخصية عبد الرحمن، ويعرف أساليب ذلك العصر يدرك عدم التلاؤم بين كلمة «يترتب على مقتله» وبين قائلها، فهي عبارة من صميم القاموس الصحفي المعاصر، وورودها على لسان شخصية تاريخية يعد خللا في لغة الرواية. بل إن الكاتب يورد لنا على لسان شخصية عربية قديمة، شخصية «جبلة بن الأيهم» الغساني، الحديث التالى: «رافقتك السلامة في المسير والإقامة وجعل الله مسيرك سعيدا ولا حرمك مما تريد، ولكنني أوصيك يا ولدي بأن تبقى ما دار في شأن هنـد مكتومـا حتى تعود فرارًا من مشكـلات قد تحول دون ما نحن ساعون فيه» (٢). ولا أظن هذه العبارات: «رافقتك السلامة»، «ما دار في شأن هند»، «فرارًا من مشكلات» تتلاءم مع جبلة بن الأيهم ذلك الملك الغساني الذي عاش في فترة كانت اللغة العربية فيها متمزة بفخامة العبارة وسلامة الأسلوب. وهكذا تأتي لغة لرواية في أعمال جرجى زيدان على مثل ما أشرنا إليه من الضعف وتفكك الأسلوب، وعدم التواؤم بين الأشخاص وما يقولون.

هذه هي أهم الملامح الفنية التي تبرز في أعمال جرجي زيدان الروائية التاريخية جميعها. ولا أنسى أن أذكر هنا بها سبقت الإشارة إليه من أن

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان، شارل وعبد الرحمن، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) جرجي زيدان، فتاة غسان، ص ١٣٩.

هذه الملامح الفنية ما تكونت لروايات جرجي زيدان إلا بناء على رؤيته المتحيزة ضد التأريخ الإسلامي وشخوصه، ، يقابلها ميل واضح إلى الرفع من شأن النصرانية ومدح مواقف الكهان والقسس، والإشادة بالكنائس والأديرة. وقد مر معنا كيف جعل بعض الشخصيات النصرانية تسيّر أحداث العالم الإسلامي مثل «سالمة وبنتها مريم» في رواية «شارل وعبد الرحن»، ومثل «أسماء» في رواية «عذراء قريش».

اقرأ معي:

«أما الراهب فإنه ـ على عجزه ـ وقف ورفع يده فوق رأس حماد وباركه ودعا له بطول البقاء وقبل رأسه، كل ذلك وحماد يحسب نفسه في حلم»(١) «وكانت الكنيسة على مقربة من القصر فوصلوا إليها بعد دقائق، وتأمل فيها حماد فإذا هي محاطة بسور عظيم الارتفاع يـوقع في النفس رهية»(٢).

«وفي الصباح جاء مسعود إلى غرفتها فرأى الراهب الشيخ إلى جانبها يهتم بالكشف عن الجرح وتبديل رباطه، فخرج حتى إذا فرغ الراهب من عمله نادي مسعودا فدخل ونظر إلى وجه أسماء»(٣).

وغير ذلك كثير في روايات تاريخ الإسلام، التي كان جديرا بها أن تسمى «روايات تاريخ الرهبان» حتى يتحقق الانسجام بين العنوان وبين ما يجري داخل الروايات من أحداث ومواقف وأشخاص.

المرجع السابق، ص ١٩٧. (1)

المرجع السابق، ص ٢٥٣. (1)

جرجي زيدان، عذراء قريش، ص ١٣٢. (٣)

## وبعد،،،

أيها الأحبة القراء. . . هذه صفحات تناولت فيها بالدراسة والمناقشة الهادئة ما ورد في رواية «صلاح الدين» لجرجي زيدان من تشويه لشخصية هذا البطل المسلم ومن إساءة إلى تاريخنا الإسلامي العريق.

ويعلم الله أنني عانيت كثيرًا في كبح جماح غضبي للهِ أثناء هذه الدراسة لأن روايات جرجي زيدان مليئة بها يؤجِّج نار الغضب في نفس المسلم الغيور على دينه وتاريخ أمته، وقد بذلت جهدًا كبيرًا لكبح جماح ذلك الغضب حرصًا مني على موضوعية الطرح وعلى دقة الاستقصاء والمتابعة حتى أقدم لكم عملاً موثوقًا به، انطلاقًا من "إتقان العمل" الذي أوصانا به ديننا الحنيف، وقد اخترت رواية "صلاح الدين" لأنها بعيدة عن عصر صدر الإسلام، فليس فيها ذكر لأحد من الصحابة وذلك حرصًا مني على موضوعية الطرح لأنني خشيت من نفسي ألا تحتمل ما أورده الكاتب في بعض رواياته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - من أخبار ملفَّقة لا تليق بمن بعدهم، فضلاً عنهم، كما في رواية "عذراء قريش" التي أشرت إليها في هذه الدراسة إشارة خاطفة.

أيها الأحبة القراء..

نحن الآن بأمس الحاجة إلى وضوح الرؤية، فقد مضى زمن المداجاة على حساب الدين، ومضى زمن الآراء «الرخوة» المذبذبة \_ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء - إننا نعيش الآن في ظلّ متغيّرات فكرية وسياسية خطيرة، ولكنها عملت على تقسيم الناس إلى فُسطاطين «فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» كما ورد في حديث رسول الله عن فتنة «الدُّهيماء» الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح.

والفائز من انضمَّ إلى فسطاط الإيهان، فسطاط «المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاّ هالك» وما الأدب إلا ميدان من الميادين المهمة التي تحتاج منا إلى انحياز واضح إلى فسطاط الإيهان، ردعًا للباطل وبيانًا للحق.

فإلى أن نلتقي مرة أخرى تحت هذه المظلة، أترككم في رعاية الله وحفظه.

## الفهرس

| الصفحة  | الموضوع                            |
|---------|------------------------------------|
| ξ       | الإهداء                            |
| 0       | مقدمة                              |
| ٩       | من هو جرجي زيدان؟                  |
| 17      | صلاح الدين الأيوبي                 |
| ۲.      | شخصية صلاح الدين في الرواية        |
|         | ضعف المستوى الفني                  |
| ٤١      | وقفة مع التاريخ                    |
| لتاريخ  | لماذا أهمل جرجي زيدان شخوص اا      |
|         | الإسلامي؟                          |
| ٤٩      | سيطرة الخيال في الرواية            |
| ٥١      | المصادفات في الرواية               |
| ٥ ٤     | حبكة الرواية وأسلوبها              |
| 77      | اللغة والحوار القصصي في الرواية    |
| 79      | جرجي زيدان والنصرانية              |
| ٧٣      | مناقشة رأي                         |
| ريدان٧٧ | الملامح الفنية العامة لروايات جرجي |